# 

# العقيرة الواسطين

ن يُخ الاِسْلَامُ أَيُ العبّاسُ أُحَدَبِنُ عَبَرالَحَالِيمُ (المتَحَالِنِ الْعَلَيْمِ (المتَحَالَى المعَدَى المعَدَدِةِ عَبَرالُحَالِيمُ

مَعْ تَعلِيقاتُ نافعَة سَمَاحَة الشِيخِ عَبْدُ العَزْيْزِبِنْ بَانِ

اعُتَىٰىٰ بِهُمْ الْمُقَصُّورٌ أَبُو مُحِيِّراً شرفِ بن عَبدالمقصُورٌ

اخْرِفَ السِّنَاكُ الْمُ



جِقُوق الطَّكِيْمِ مِحِفُوظَة الطِّيعَة الأولِيْ

## مكنبة أضواء السكف يقامبها عيسالزن

الرَيَّامِن - شايع سَعَرْبِ أَلِيْ وقاص بِمِوَار بَنْرُه حصب ١٢١٨٩٢ - المرمز ١١٧١١

#### الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا

المملكة العربية السعودية ، مؤسسة الجريسي .ت: ٢٢٥٦٤ و ٢٠٢٥٦٤ مصر ، مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية \_ ت ٣٤٣٧٤٣ / ٢٠، باقي الدول ، دار ابن حزم \_ بيروت \_ ت ٧٠١٩٧٤ لك « العقيدة » مَا أَجَلُّ سَنَاها قبس يَشُعُ على القلوب هُدَاها فيها من القرآن كل فضيلة تهدى الضّليل إلى الهدى بضياها فيها الفلاح لمن أراد سعادة في الدِّين والدنيا إِذَا يَغْشاها زفت لنا « الإيمان » أجل صورة وروت « صفاف الله » في معناها جلت عن التَّعطيل والتَّكييف والتَّشبيه والتَّمثيل ما أسماها فتمَسَّكنَّ بعرى العقيدة إهها وثقت وصيغ من الهُدَىٰ مَبناها وزَهَت بتصحيح « ابن مانع » الذي زَاد العقيدة قوة وجَلاها في كل قلب صمها ورَعاها في الله عليها ورَعاها في كل قلب صمها ورَعاها في الله في الله في الله في كل قلب صمها ورَعاها في عنها في عليه في في كل قلب صمها ورَعاها في خياها في كل قلب صمها ورَعاها في كل قلب صمها ورَعاها في كل قلب صمها ورَعاها في خياها في في خياها ف

\*\*\*\*

<sup>(\*)</sup> تقريظ الأديب على زين العابدين خريج الكلية الحربية بمصر من المطبوعة التي اعتمدنا عليها .





# مقدمة المعتني

إنَّ الحمدَ للَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذُ باللَّه من شُرور أَنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهدِه اللَّه فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهد أنْ لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله .

أما بعد : فبين يَدَي القارئ الكريم هذه العقيدة الوَسَطية النافعة الجامعة لخُلاصة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة .

ومؤلف هذا المعتقد هو: شيخ الإسلام ونادرة الزمان أبو العباس أحمد بن تيمية

الذي يقول: ( ( أُمَّا الْإِعتقاد: فلا يُؤْخَذُ عَنِّى ، ولا عَمَّن هو أَكْبَرُ مِنِّى ، بل يُؤْخَذُ عن الله ، وَرَسُوله عَيْنِكُ ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيه سَلَفُ الأُمَّة ؛ فما كان في القرآن وَجَبَ عن الله ، وَرَسُوله عَيْنِكُ ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيه سَلَفُ الأُمَّة ؛ فما كان في القرآن وَجَبَ اعتقاده ، وكذلك مَا ثَبَت في الأَحَاديث الصَّحيحة ، مثل البخاري ومسلم »(١).

وتتجلى أهمية هذا المعتقد الشّنِي النافع في السبب الباعث على كتابته: وهو أن أحد قُضاة واسط وهو الشيخ رضي الدين الواسطي شكى لشيخ الإسلام ابن تيمية ما النّاس فيه بتلك البلاد، وفي دولة التّتر من غلّبة الجهل، والظّلم، ودُرُوس الدّين والعلم، وَسَأَلَه أَن يكْتُب له عقيدة تكون عُمْدَة لَهُ وَلِأَهْل بَيْته.

يقول شيخ الإسلام: « فاستعفيت من ذلك ، وقلت: قد كتب الناس عَقَائِد مُتَعَدِّدة ؛ فخذ بعض عقائد أئمة السُّنة . فألح في السُّؤَال وقال : مَا أُحِبُ إِلَّا عَقيدة تَكْتُبها أَنْتَ . فكتبت له هذه العَقِيدة ، وَأَنَا قَاعِدٌ بعد العَصْر ، وقد

عقيده تحتبها آنت . فحتبت له هده العقيده ، وأنا فاعِد بعد العصر انتشرت بها نُسَخِّ كثيرة ؛ في مِصر ؛ والعِراق ؛ وغيرهما » اه<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ٥ المناظرة في الواسطية ٥ (٣ / ١٦١ ـ ضمن مجموع الفتاوي )

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٣ / ١٦١ - ١٦٢ ) .

وقد امتازت هذه العقيدة بمميزات كثيرة جعلتها في مقدمة المصنفات التي كتبت في باب الاعتقاد أهمها: شمولها لأهم قضايا العقيدة في تسلسل جيد مع تحري ألفاظ الكتاب والسنة وترك الالتفات إلى ما أحدث من ألفاظ في باب الاعتقاد. مع دعم هذا كله بالدلائل القرآنية والحديثية الكثيرة.

من هنا كان اهتمام أهل العلم والدارسين والباحثين بهذه العقيدة فقاموا بشرحها والتعليق عليها ما بين شرح كبير ومتوسط ومختصر .

وقد وَقَفْتُ على حواشٍ كتبها العلامة الشيخ محمد بن مانع على الواسطية طُبِعت قديًا فأحببت أن أنشرها في حلَّة جديدة لينتفع بها القارئ الكريم . وزيادة في الفائدة حلَّيتها بتعليقات لسماحة الشيخ ابن باز نُشرت قديما مع شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي ، وميزتها في الهامش بنجمة هكذا (﴿ ) . كما قمت بتنسيق الكتاب ووضع عناوين مناسبة بين معقوفتين (۱) ، مع

هذا وقد اجتهدت في ذلك حَسَب الطَّاقة ، واللَّه تعالى يَغْفِر لِي زَلَلي وَتَقْصِيري . كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم ، إنه سميع مُجيب ، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .

تخريج الأحاديث والتعليق ببعض الفوائد ، وغير ذلك .

الاسماعيلية في ١ صفر ١٤١٥هـ أبو محمد أشرف بن عبد المقصود غفرالله له ولوالديه

<sup>(</sup>١) وقد استفدنا في هذه الطبعة من طبعتنا لمتن العقيدة الواسطية ، والتي اعتمدنا فيها على النسخ الخطية فقمت بوضع المتن منها .

#### شيخ الإسلام ابن تيمية في سطور<sup>©</sup>

- د ابن تيمية : الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه الجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد ، نادرة الزمان ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني أحد الأعلام .
- رُلِدَ في ربيع الأول سنة إحدى ووستين وستمائة ، وقدم مع أهله سنة سبع ، فسمع من عبد الاثم ، وابن أبي اليسر ، والكمال بن عبد ، وابن الصيرفي ، وابن أبي الخير ، وخلق كثير .
- وعَنَىٰ بالحديث ونسخ الأجزاء ، ودار على الشيوخ ، وحرَّجَ وانتقى ، وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه ، وفي علوم الإسلامخ وعلم الكلام وغيا ذلك .
- كان من بُحور العلم ، من الأذكياء المعدودين ، الزُّهاد الأفراد ، والشجعان الكبار والكرماء الأجواد .
  - أثنى عليه الموافق والمخالف ، وسارت بتصانيفه الرُّكبان ، لعلُّها ثلاثمائة مجلد .
    - حدَّث بدمشق ، ومصر والثغر .
- وقد امتُحن أوذي مرات ، وحبس بقلعة مصر والقاهرة والأسكندرية ، وبقلعة دمشق مرتين . وبها توفى في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في قاعة ، معتقلاً .
  - وقد انفرد بفتاوى نيل من عِرضه الأجلها ، وهي مغمورة في بحر علمه .
- فالله يُسَامحه ويرضى عنه ، فما رأيت مثله ، وكل يؤخذ من قوله ويُترك ! فكان ماذا ؟ »

<sup>(\*)</sup> نقلًا عن : ( تذكرة الحُفَّاظ ) للحافظ الذهبي ( ١٤٩٦ ) ط . حيدرآباد .

#### الشيخ محمد ابن مانع في سطور<sup>()</sup>

- هو محمد عبد العزيز بن محمد بن مانع بن شبرمة الوهيبي التميمي .
- ولد بـ «عنيزة » سنة ١٣٠ هـ ورحل في طلب العلم إلى « بريدة » فـ « البصرة » ، فـ « بغداد » ثم استقر بـ « الأزهر » .
  - طلب العلم على عدد وفير من المشايخ مثل:

1- الشيخ محمد الذهبي ، أحد المدرسين برواق الحنابلة بالأزهر ؛ حيث قرأ النحو والعلوم السائدة في الأزهر آنذاك ، والشيخ جمال الدين القاسمي ، سمع عليه و صحيح البخاري » والشيخ محمود شكري الآلوسي ، وأكثر من ملازمته والأخذ عنه ، وقرأ عليه كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية .

- رجع إلى بلدته وعنيزة » سنة ١٣٢٩ هـ ، ودُعِي للتدريس في و البحرين » بدعوة من أعيانها لمكافحة التبشير ، فأقام هناك أربع سنين قام فيها بشرح العقيدة السفارينية ثم دُعي إلى وقطر » حيث تولى القضاء والخطابة والتدريس مدة أربع وعشرين سنة ، ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود في سنة ١٣٥٨ هـ للتدريس ، فدرس في الحرم المكي ثم عُين مديرًا للمعارف في ومكة » ، وولى رئاسة هيئة تمييز القضاء الشرعي .
- كانت له اليد الطولى في الحث على نشر العلوم الشرعية والكتب النافعة وتحريض أهل الحير على طباعتها . كما ترك رحمه الله عدد من المؤلفات النافعة طُبع منها : 1- و إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب » .
  - ٢- و ( إقامة البرهان في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن » .
    - ٣- « حاشية على دليل الطالب » في الفقه الحنبلي .
  - ٤- ( الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية ) طبع بتحقيقنا بمكتبة أضواء السلف .
- سافر إلى ( بيروت » طلبًا للعلاج فتوفى فيها سنة ١٣٩٤ هـ ، ودفن بالدوحة
   رحمه الله تَعَالىٰ .

<sup>(</sup>ه) راجع ترجمته في : « مشاهير علماء نجد » ( ٢٦٧ ـ ٢٧٢ ) ، و « الاعلام » للزركلي ( ٦ / ٢٠٩ ) ، و « علماء نجد خلال ستة قرون » ( ٦ / ١٠٠ ـ ١١٣ ) .

#### سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 🏵

- هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز .
- ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ ه. وكان بصيرًا في أول الدراسة ثم أصابه المرض في عينه عام ١٣٤٦ هـ وضعف بصره بسبب ذلك ، ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم ١٣٥٠ هـ .
- بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ في تَلَقِّي العلوم الشرعية والعربية على أيدى كثير من علماء الرياض ومن أشهرهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، يقول الشيخ عنه: لازمت حلقاته نحو من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧ هـ إلى سنة ١٣٥٧ هـ .
- يقول الشيخ ابن باز عن نفسه: « مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأُصول التي سار عليها أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضى الدليل ترجيحه ، والفتوى بذلك سواء وَافَق مذهب الحنابلة أم خالفه ؛ لأن الحق أحق بالاتباع » .
- تولى أعمال عديدة ومناصب بارزة آخرها مفتى المملكة العربية السعودية وله عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية .
- له مؤلفات متنوعة منها: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ، والتحقيق والإيضاح
   لكثير من مسائل الحج والعمرة ، ونقد القومية العربية .

كما له عدد وفير من الفتاوى المتنوعة ، والتي طُبِعَت في مجلدات وَرَسَائل مرارًا .

<sup>(\*)</sup> راجع : مقدمة فتاوى ومقالات متنوعة لابن بازج ١ ، ومجلة « المسلمون » عدد ٢٢ سنة ١٤٠٢ هـ ومقدمة كتاب الفتاوى ج ١ مجلة الدعوة .

# العقيدة الواسطية

نصنيف

شيخ الإسلام تق الدين أبي السبلس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيسية الحرانى المتوفى سنة ٧٧٨ ه بدمشق رحه الله تمالى كشبها سنة ٩٩٨ ه إجابة لطلب أحد قضاة واسط

تقريظ الآدب على زين العابدين خريج الدكلية الحربية بمصر .

تلك و العقيدة ، ما أجل سناها فيس يشع على القلوب هداها فيها من القرآن كل فضيبة تهدى العنابل إلى الحدى بعنياها فيها الفلاح لمن أراد سمادة في الدين والدنيا إذا ينشاها زفت لنا ذالإ بمان ، أجلي صورة وروت وصفات الله ، في معناها جلت عرب التعطيل والتكييب في والتشبيه والتمثيل ما أسماها فتمسكن بعرى العقيدة إنها وثقت وصبغ من الحدى ميناها وزهت بتصحيح (ابنمانم) الذي ذاد العقيدة قوة وجلاها فإذا بها شمس يشع ضياؤها في كل قلب ضميا ووعاها علق حواشهاوأشرف على تصحيحها فضية العلامة الشيخ محدن عبد العارف العام وطلاه

صورة الصفحة الأولى للنسخة المطبوعة التي اعتمدنا عليها خاشبة العلامة محمد بن مانع

# مَ كُرِثُ مُنْ اللَّهِ عِلَى مُنْ الْعَرَائِينِ مَنْ اللّهِ الْعَرَائِينِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللل

يَهِكَىٰ

# العقيدة الواسطين

ئ في العبّاش أعدَب عَبَدالحليمُ الميّاش أحمدَب عَبَدالحليمُ الميّن العبّاش أحمدَب عَبَدالحليمُ (المتوَفَى مِنه ٨٢٨هـ)

مع تعلیقات نافعت سَمَاحَة ایشِیخ عَبْدُ العَرْثِزِبِنَ بَارْ

اعتنى المكان المقطورة المعراكة المراضورة المراضرة المراضرة المراضرة المراضون المراكة المراكة



# تبسب انتدارحمن ارحيم

# مقدمة الشيخ محمد بن مانع<sup>(\*)</sup>

الحمد لله الذي خَلَقَ الخلق لعبادته ، وَوَفَّقَ من أَرَادَ سعادته لطاعته ، وصَلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحابته .

#### أما بعسد:

فإن « العقيدة الواسطية » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ التي ألفها إجابة لطلب القاضي رضي الدين الواسطي ؛ مِنْ أَحْسَنِ مَا أَلَّفه الأئمة في بيان مُعتقد أهل الشنة ، فليس في يد الطَّلبة اليوم أَحْسَن منها ولا مِثْلِها .

\* فإنَّه رَحِمَهُ اللَّه بيَّن فيها: القول الحق في مسألة القرآن ، وأنه كلام اللَّه منزل غير مخلوق ، وأنَّ اللَّه وحُروفه ومعانيه عين كلام اللَّه ، وأنَّ اللَّه يتكلَّم

بمشيئته وإرادته .

\* كما أنَّه رَحِمَهُ اللَّه بَيْن : القول الصَّحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية ؛ كاستواء الله على عرشه ، وعُلوه على خلقه ، ونُزوله إلى السَّمَاء الدُّنيا كل ليلة ، ومجيئه يوم القيامة ، ونظر المؤمنين إليه سبحانه في عرصات

القيامة وبعد دخولهم الجنة .

\* وَوَضَّحَ : مَعْنَىٰ قُرِبِ اللَّه من عِباده ، وَمَعْنَىٰ كُونه معهم أين ما كانوا . \* وَيَتَّنَ : أَن ذلك كُلِّه حقَّ ثابتٌ عَلَىٰ ما يَليق بعظمة اللَّه تعالىٰ .

<sup>(\*)</sup> كُتبت هذه الكلمة في خاتمة الطبع ، في المطبوعة التي اعتمدنا عليها ، فرأينا إثباتها في أول الكتاب كتقديم .

\* وَذَكَرَ : قول أهل الحق في الإيمان بالقدر ، وردَّ قول المعتزلة والجبرية . \* وبيَّن : أُصُول أهل السُّنَّة التي بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم .

إلى غير ذلك من قواعد العقائد ، المؤيدة بنصوص الكتاب والشنّة وإجماع سَلَفِ الأُمة ، فهي جديرة بالاعتناء بها تحفظًا ودَرْسًا ومطالعة .

فلهذا عَلَّقْتُ عليها حَوَاشٍ ، تُفصِّل مجملها ، وتُوضِّح مُشكلها ، وتُسهِّل فهمها لقرائها .

وقد امتازت هذه الطَّبعة الأخيرة بزيادات لم تُوجد في الطَّبعات التي قبلها لا سيما ما ذكرناه من نَظْمِ عبد العزيز بن عدوان النجدي أحد عُلماء الوشم رحمه اللَّه تعالى ؛ فإِنَّه نَظَمَ هذه العقيدة من الطَّويل ، جزاه اللَّه خيرا وأثابه الجنة بِمَنِّهِ تَعَالَىٰ وكرمه .

وسَمَت هِمَّة الفاضل النَّجيب الشيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه اللَّه خيرًا ووفَّقه لنشر أمثالها من مؤلفات أهل السُّنَّة والجماعة ؛ الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يَضُرُهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة كما أخبر به النبي الصَّادق المصدوق صلى اللَّه عليه وسلم تسليمًا كثيرًا ...

قاله بلسانه وكتبه ببنانه محمد بن عبد العزيز بن مانع

#### بسر الله الرحين الرحيير

الحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ سَسَسَسُ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ ال

#### قوله: ( بسم الله )

الجار والمجرور متعلقان بمحذوف والمختار : كونه فعلا خاصًا متأخرًا .

والتقدير : أَوْلف حال كوني مُسْتَعِينًا بذكرُ اللَّه مُتَبَرِّكًا به .

ولفظ الجلالة دالُّ على الصفة القائمة به تعالى وهي الإلهية .

قال ابن عباس : « اللَّه ذو الإلهية والعبودية عَلَىٰ خلقه أجمعين »(١) .

### ● وقوله: ( الرَّحمن الرَّحيم )

صفتان للَّه ؛ فالرَّحمن : دال عَلَىٰ الصفة القائمة به سبحانه .

والرَّحيم : دلَّ على تَعَلُّقها بالمرحوم ، يظهر ذلك بتأمل قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤمِنينَ رَحِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٤٣ ] .

## قوله: ( الحمد لله .. )

[ الحمد ]: نقيض الذَّم ، وهو الثَّناء بالقول عَلَىٰ المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشَّكر لا يكون إلا على المتعدية ، ويكون باللِّسان والجنان والأركان . =

<sup>(</sup>۱) الأثر أخرجه ابن جرير في « تفسيره » ( ۱ / ۱۲۳ ) بإسناد ضعيف ؛ فيه بشر بن عمارة ، ضعّفه النسائي ، وقال الدارقطني : متروك .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِله إِلَّا اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ؛ إِقرارًا به وَتَوْحِيدًا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه .

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلهِ وَسَلَّم (١) تَسْلِيمًا مَزِيدًا .

\*\*\*

= كما قال الشاعر:

أَفَادَتْكُم النَّعْماء مِني ثَلاثة يدي وَلِسَاني والضَّمير المحجبا • قوله: (صلَّى اللَّه عليه وسلم)

أصح ما قيل في صلاة الله على عبده هو ما ذكره البخاري في « صحيحه » عن أبي العَالية قال: « صلاة الله على رَسُوله: ثَنَاؤُه عليه عند الملائكة »(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخارى تعليقًا ( ٨ / ٥٣٢ ) ووصله ابن أبى حاتم كما قال الحافظ في الفتح ، وهو عند القاضى اسماعيل في كتابه « فضل الصلاة على النبي عَيْنِكُم » برقم ( ٩٥ ) .

## المسألة الواسطية في العقيدة

اغْتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ (ﷺ المُنْصُورةِ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ السَّامِ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ السَّامِ اللَّهِ اللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالبَعْثِ بَعْد المَوْتِ السول اللهِ اللهِ ، وَالإِيمَانُ بِالقَدَر ؛ خَيْره وَشَرّهِ .

 $\star\star\star\star$ 

<sup>(</sup>١٨) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز:

قوله: « الفرقة النّاجية: أهل السّنة والجماعة في الأسماء والصّفات »: هو إثبات ما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة ، من أسماء الله وصفاته ، على الوجه اللائق بجلال الله ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيّّة وَهُوَ آلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١] فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت السمع والبَصَر فدلٌ ذلك على أن مراده سَمْعٌ وبَصر لا ياثلان أسماع الخلق وأبصارهم » اه .

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
| • |   |  |  |
| • |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# [ الباب الأول الإيمان بالله تعالى

□ ويشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: القواعد الأساسية في الإيمان بصفات الله

الفصل الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه

الفصل الثالث: الإيمان بما وصف به الرسول عليه ربه

الفصل الرابع: وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة

الفصل الخامس: يدخل في الإيمان بالله: أنَّه سُبحانَهُ فوقَ

سماواتِه ، عَالِ على عرشِهِ

الفصل السادس: يدخل في الإيمان بالله: أنَّه قريب من خلقه ]

\* \* \* \*

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |

# [ الفصيل الأول

#### القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته ]

# ٢ ـ وَمِنَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ :

ـ الإيمانُ بِمَا وَصَفَ بِه نَفسه فِي كِتَابه .

ـ وَبَمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّد عَلِيْكُم .

الاستعاد عن التحريف والتعطيل مِن غَيْرِ : تَحْريفٍ وَلَا تَعْطِيلِ ، وَمِن غَيْرِ : تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثيل<sup>(﴿ ﴿</sup> . وَالْكَيْفُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ

## ٧\_ قوله : ( من غير تحريف ولا تعطيل ) :

قال الرَّاغب: « تحريف الشَّىء إمالته كتحريف القلم ، وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين .

#### (☆) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز:

« التَّحريف » : معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصِّفات ، أو تغيير معانيها .

كقول الجهمية في ﴿ اسْتَوَىٰ ﴾ : استولى . وكقول بعض المبتدعة : إن معنى « الغضب في حق الله » إرادة الانتقام ، وأن معنى « الرحمة » كذلك إرادة الإنعام .

وكل هذا تحريف . فقولهم : ﴿ اسْتَوَىٰ ﴾ : استولى ؛ من تحريف اللفظ .

وقولهم : الرحمة : إرادة الإنعام . والغضب : إرادة الانتقام ؛ من تحريف المعنى . والقول الحق: أن معنى الاستواء: الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرب، وجاء به القرآن ؛ ليدلُّ على أن معناه : الارتفاع والعلو على العرش ، على وجه يليق بجلال الله وعظمته . وكذا الغضب والرحمة : صفتان حقيقيتان ، تليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسُّنة .

= قال اللَّه عز وجل : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [ المائدة : ١٣ ] »(١).

= و « التعطيل » : معناه سلب الصفات ، ونفيها عن الله تعالى .

وهو مأخوذ من قولهم : جيد مُعَطل أي خال من الحلي .

فر الجهمية » وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته فلذلك شمُّوا بالمعطلة .

وقولهم هذا من أبطل الباطل إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات ، والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصّفات على وجه يليق بجلال اللّه وعظمته .

و ( التكييف ) : معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات .

فلا يقال : كيف استوى ؟ كيف وجهه ؟ ونحو ذلك ؛ إذ القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه ، فكما أن له ذاتًا ولا نعلم كيفيتها فكذلك له صفات ولا نعلم كيفيتها إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا بحقيقة معناها . وأما « التمثيل » فمعناه : التشبيه .

فلا يقال : ذات الله مثل ذواتنا ، أو شبه ذواتنا ، وهكذا .

فلا يقال في صفاته : إنها مثل صفاتنا ، أو شبه صفاتنا ، بل على المؤمن أن يلتزم قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾ [ الشورى : ١١ ] ، و ﴿ هَلْ تَعْلَم لَهُ سَمِيًّا ﴾ [ مريم : ٦٠ ] . و المعنى : لا أحد يُسَامِيه أي يشابهه .

\* فائدة : ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال : « إذا قال لك : نؤول معنى الغضب : إرادة الانتقام ، والرَّحمة : إرادة الإنعام ، فقل : وهل إرادة الخالق تشبه إرادة المخلوق ، أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته ؟

فإن قال الأول : فقد شبَّه ، وإن قال الثانى فقل : ولم لا تقل : رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته ، وبذلك تحجه وتخصِمه ، اه .

(١) ( المفردات ) للراغب الأصفهاني ص ( ١١٣).

٣- بَلْ يُؤْمِنُونَ بِ : أَنَّ اللَّهَ تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١ ] .

٤ ـ فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ : مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ .

وَلَا يُحَرِّفُونَ : الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ .

= وصفات الله دَالَّة على معان قائمة بذات الرَّب جل جلاله لا تحتمل غير ذلك فيجب الإيمان والتَّصديق بها وإثباتها للَّه إثباتًا بلا تمثيل ؛ لأنَّه ليس كمثله شيء وتنزيهًا له تعالى عن مُشَابهة خلقه بلا تعطيل .

و « التَّعطيل » : جحد الصِّفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى كما هو قول « المُعتزلة » و « الجهمية » ، وكذلك لا تكيف صفاته ، كما لا تكيف ذاته ولا تمثل ، ولا تشبه بصفات المخلوقين ؛ لأنه ليس له كفء ، ولا مثيل ولا نظير .

### \* ويَرْحُمُ اللَّه ابن القيم حيث قال(١):

لَسْنا نُشَبه وَصْفَهُ بِصِفاتنَا إِنَّ المُشَبِّهَ عَابِدُ الأَوثانِ كلا ولا نُخليهِ من أوصافه إِنَّ المُعَطل عَابِدُ البُهتانِ من شبَّه اللَّه العظيم بخلقِهِ فهو الشَّبيه لمشرك نصراني أو عطَّل الرَّحمن من أَوْصَافِه فهو الكَفُورُ وَليس ذا الإِيمانِ

<sup>(</sup>١) ( القصيدة النونية ) بشرح هراس ( ٢ / ٦٢) .

ووقع في المطبوعة « أوصافنا » والتصويب من « القصيدة النونية » .

الالماد نو اساء ٦- وَلَا يُلْحِدُونَ فِي : أَسْمَاءِ اللَّهِ ، وَآيَاتِهِ . اللَّهِ ، وَآيَاتِهِ .

٧ ـ وَلَا تُمَثِّلُونَ : صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ .

#### ٦- قوله : ( ولا يلحدون .. ) :

« الإلحاد » : إما يكون بجحدها وإنكارها .

- ـ وإما بجحد معانيها وتعطيلها .
- وإما بتحريفها عن الصُّواب ، وإخراجها عن الحق بالتأويلات .
  - ـ وإما بجعلها اسما لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد .

#### ٧- قوله : ( ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ) :

لأن الصَّفة تابعة للموصوف ، فكما أن الموصوف سبحانه لا تُعْلَم كيفية ذاته فكذلك لا تُعْلَم كيفية صفاته ، مع أنها ثابتة في نفس الأمر .

# ٨ ـ قوله : ( لا سَمِيَّ له ) :

أي : مثيلًا ونظيرًا يستحق اسمه ، وموصوفًا يستحق صفته على التَّحقيق . وليس المعنى : هل نجد من يتسمَّىٰ باسمه إذا كان كثير من أسمائه قد يطلق على غيره ؛ لكن ليس معناه إذا استعمل فيه ، كما كان معناه إذا استعمل في غيره .

- ٩ فَإِنَّه سُبْحَانَهُ ؛ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ ، وَأَصْدَقُ قِيلًا ، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ .
- ١٠ ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُون مُصَدَّقُونَ (١) ؛ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ .
- ١١ ـ وَلِهٰذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُأْسِلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُأْسِلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُأْسِلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُأْسِلِينَ \* وَالصافات : ١٨٠ ـ ١٨٠ ] .
- ١٢ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُخَالِفُونَ للرُّسُلِ ، وَسَلَّمَ على المُوْسَلينَ
   لِسَلامَةِ ما قالوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ .

<sup>=</sup> قوله: ( وَلا نِد له ) :

<sup>«</sup> الأنداد » : الأمثال والنُّظراء .

فكل من صَرَفَ شيئًا من أنواع العبادة لغير اللَّه رغبة فيه أو رهبة منه ؛ فقد اتخذه نِدًّا للَّه ؛ لأنه أشرك مع اللَّه فيما لا يستحقه غيره .

وذلك كحال عُبَّاد الأموات الذين يستعينون بهم ، وينذرون لهم ، ويَحْلفون بأسمائهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة : « مصدوقون » .

الله والإبان ١٣- وَهُو سُبْحَانَهُ قد جَمَعَ فِيما وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَه بَيْنَ: النَّفي ﴿ وَالْإِثْبَاتِ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّفِي ﴿ وَالْإِثْبَاتِ (﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

لاَ عَنُونَ لِأَمْلِ ١٤ - فَلَا عُدُولَ لأَهْلِ السَّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَت بِهِ المُوسَلُونَ. النَّهُ عَلَا عَنُولَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ.

\* \* \* \*

#### (☆) قال الشيخ ابن باز:

« طريقة الكتاب والسّنة في أسماء اللّه وصفاته : الإثبات المُفَصَّل ، والنّفي الجُمّل فقد جمع فيما وَصَفَ وسَمَّىٰ به نفسه بين النفي المجمل . مثل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾ [ الشورى : ١١ ] ، ﴿ لَمْ يكن لَهُ كُفُوّا أحد ﴾ [ الاخلاص : ٤ ] ﴿ هَلْ تَعْلَم لَهُ سَمِيًّا ﴾ [ مريم : ٦٥ ] وكذلك قوله في حديث أبي موسى : « إنكم لا تدعون أصم ولا غَائبًا » في حكم النفى المجمل ؛ لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفى نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم والغيبة ؛ لأن الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إللها لهذا النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دعاء الداعين ، وأصوات المحتاجين ، وغير ذلك من النقائص ، كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده ، وعدم علمه بما ينبغى أن يعاملهم به ونحو ذلك » اه .

# [ الفصل الثاني

#### الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ]

## وَقَدْ دَخَلَ في هاذهِ الجُمْلَةِ :

١٧ ـ حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ \* ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* لَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص : ١ ـ ٤ ] .

#### ( ﴿ قَالَ الشيخ عبد العزيز ابن باز:

« وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن : أن القرآن خبر ، وإنشاء .

والخبر ينقسم في كلام اللَّه إلى قسمين :

١ـ خبر عن الله ، وعن أسمائه وصفاته .

٢- وخبر عن خلقه من الجنة أو النار وأشراط الساعة ، وجميع ما تضمنه الكتاب من
 وُغْدِ وَوَعِيد ، ومما كان أو سيكون .

وهذه السورة تمحَّضت للخبر عن الله سبحانه ، فكانت ثُلْث القرآن بهذا الاعتبار . ولقد دلَّت هذه السُّورة على أُصُول عظيمة : يستفاد منها : إثبات جميع صفات الكمال للَّه ، ونفي جميع صفات النقائص والعيوب .

كما دلَّت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الذات والصفات على سبيل المطابقة وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن، وتوحيد العبادة بالالتزام.

إذ أن دلالة الشيء على كل معناه يُسَمَّىٰ : مطابقة ، ودلالته على بعضه يُسَمَّىٰ : تَضَمُّنَا ، وعلى ما يلزم من جهة الخارج يُسَمَّىٰ التزامًا » اه .

١٨ وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ في أَعْظَم آيَةٍ من كِتابه (١) .

آية الكوسي أعظم آية فمي كتاب الله

١٩ - حيث يقول: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا انَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَومًا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِهِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيْتُهُ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ ﴾ [ البقرة : ٢٠٥٠ ] .
 يكرثه ولا يُتقله - ﴿ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [ البقرة : ٢٠٥٠ ] .

 ٢٠ وَلِهاذا كَانَ مَنْ قَرَأَ هاذِهِ الآيةَ في لَيْلَةٍ ؛ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ مَا عَلَيْهِ عَ

#### ١٩ قوله : ( لا يكرثه ) :

\* قال في « القاموس » و « شرحه » : كَرَثَهُ الأَمر والغَمَّ يكرثه بالكَسْر ويكرثه بالكَسْر ويكرثه بالضَّم اشتد عليه وبَلَغ منه المشقَّة ، قال : وكُلُّ ما أثقلك فقد كرثك .

\* قال الأصمعي : « لا يقال كَرَثَه ، وإنما يقال أَكْرَثَه » .

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما رواه مسلم في « صحيحه » ، من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه ( ٨١٢ ) ( ٢٦١ ) أن النبي عَلِيْكُ قال عنها : « ألا إنها تعدل ثلث القرآن » .

<sup>(</sup>٢) يشير رحمه الله إلى ما صح عند البخاري ( ٣٢٧٥ ) معلقًا من حديث أبي هريرة قال : « وكُّلني رسول الله عَيِّلِيَّهُ بحفظ زكاة رمضان ؛ فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام ، فأحدته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عَيِّلِيَّهُ ـ فذكر الحديث فقال ـ : « إذا أُويت إلى فِراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تُصْبح » فقال النبي عَيِّلِيَّهُ : « صدقك وهو كذوب » . وراجع : « تغليق التعليق » ( ٣ / ٣٩ ) لابن حجر .

٠ ٢١- وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٥]. مستهد

٢٢ ـ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ ٠ سِدَاسِم شَيْ عَلِيمٌ ﴾ [ الحديد : ٣ ] .

٢٣\_ وقوله سبحانه : ﴿ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحُكِيم ﴾(١) [ التحريم : ٣ ] .

٢٤ : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ
 وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ [ سبأ : ٢ ] .

٥٠- : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [ الأنعام : ٥٩ ] .

٢٦ : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ [ ناطر : ١١ ] .
 ٢٧ ـ وقوله : ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا ﴾ [ الطلاق : ١٢ ] .

٨٧\_ **وَقَوْلُهُ** : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [ الذاريات : ٥٥ ] . منداهر،

(١) في المطبوعة : ﴿ وهو العليم الخبير ﴾ ولا يوجد في القرآن آية بهذا اللفظ وإنما أقربها إلى السياق قوله تعالى ﴿ نبأني العليم الخبير ﴾ [ التحريم : ٣ ] . وفي نسخة أخرى أيضًا : ﴿ وهو العليم الحكيم ﴾ والصواب حذف ﴿ وهو ﴾ . . منذ السم ٢٩ - وقَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. ارمنذ البعر رمنذ البعر ٣٠ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥]. ١

\* \* \* \*

. من الارادة ٣١ ـ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [ الكهف: ٣٩].

٣٢ ـ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ آللَّهُ مَا آقْتَتَلَ آلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ آلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ آخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ جَاءَتْهُمُ آلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ آخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ آللَّهُ مَا آقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ آللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [ البقرة : ٣٥٣]. ٣٣ ـ وَقَوْلُهُ : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ آلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيرَ مَا مُحِلِّي آلصَّيْدِ وَأَنتُمْ مُحرُمٌ إِنَّ آللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [ المائدة : ١]. مُحِلِّي آلصَّيْدِ وَأَنتُمْ مُحرُمٌ إِنَّ آللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [ المائدة : ١].

٣٤ - وَقُوْلُهُ: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

\* \* \* \*

مدامه ٣٥ ـ وقوله: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

٣٦- : ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات : ٩].

٣٧- : ﴿ فَمَا ٱسْتَقَامُوالَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوالَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧].

٣٨- : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٢٢].

· ٣٩ : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [ المائدة : ١٥ ] .

٤٠: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانً مَّرْصُوصٌ ﴾ [ الصف : ٤ ] .

٤١ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِيُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [ آل عمران : ٣١ ] .

\* \* \* \*

مىد<sub>ال</sub>ىد. ٤٢ــ **وقوله** : ﴿ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ البينة : ٣٠ ] .

\* \* \* \*

٤٣ ـ وقوله : ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [ النمل : ٣٠ ] .

٤٤ ـ : ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيٍّ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [ غافر : ٧ ] .

ه ٤ ـ : ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٤٣ ] .

٤٦ ـ : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [ الأنعام : ٥٥ ] .

٤٧ ـ : ﴿ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [ يونس : ١٠٧ ] .

٤٨ ـ : ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ [ يوسف : ٦٤ ] .

\* \* \* \*

٩٤ ـ وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا · صدات السعا والسعا والسعا والسعا والسعا والسعا والسعا والسعا والسعا والمعلى والكرامة والمعلى والمعلى

· ٥- وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ آتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُوارِضْوَانَهُ ﴾ [محمد: ٢٨]. ·

٥١ - وقوله : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [ الزخرف : ٥٥] .

٢٥- وقوله: ﴿ وَلَكِن كُرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦]

٥٣ - وقوله: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ آللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣].

\* \* \* \*

. مِنْ الله عَلَى الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [ البقرة : ٢١٠] .

٥٥-: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ [ الأنعام : ١٥٨ ] . بغضُ آياتِ رَبِّكَ ﴾ [ الأنعام : ١٥٨ ] . ٦٥- : ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا ﴾ [ الفجر : ٢١ - ٢٢ ] .

٥٠ : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥].

. من الرجم لله م ٥٥ وقوله : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]. هما من الله عنه من الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

\* \* \* \*

· ٦١-: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [ المائدة : ٦٤ ] .

\* \* \* \*

٦٢- وقوله: ﴿ وَآصْبِرْ لِحِكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [ الطور: ٤٨] . الله المله الم

٢٤- : ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩].

\* \* \* \*

٥٦- وقوله: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ﴿ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [ الجادلة: ١] .

٦٦ : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ﴾ [ آل عمران : ١٨١ ] .

٦٧ : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ
 يَكْتُبُونَ ﴾ [ الزخرف : ٨٠ ] .

٦٨- : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [ طه : ٤٦ ] .

٦٨ قُولُه : ( ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ ) :

قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق : « وهذا شأن جميع ما وصف اللَّه =

٦٩- : ﴿ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [ العلق : ١٤ ] .

٠٧- : ﴿ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ · [ الشعراء : ٢١٨ - ٢٢٠ ] .

٧١ ﴿ وَقُلِ آعْمَلُوا فَسَيَرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

\* \* \* \*

. معان المحر ٧٧ ـ وقوله : ﴿ شَلِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ [ الرعد : ١٣ ] . والكيد والهال لله تعالى على عايلة على . هـ أم الم . هـ يَكُو ل مَ يَكُو ل اللهِ على اللهُ مَا لا اللهُ على اللهِ

٧٣ ـ وقوله : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ ٱللَّهُ واللَّه خيرُ المَاكِرِين ﴾ [آل عمران : ١٥].

به نفسه لو قال في قوله: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ كيف يسمع ؟ .
 وكيف يرى ؟ لقلنا: السَّمع والرُّؤية معلوم ، والكيف مجهول ، ولو قال كيف كلَّم مُوسى تكليمًا ؟ لقلنا: التَّكليم مَعْلوم والكيف غير معلوم » اهـ(١) .

٧٧ ـ قوله : ( ﴿ وَهُـوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ ) :

أي : الأخذ بالعقوبة .

وقال ابن عباس : « شَدِيدُ الحَوْل » . وقال مجاهد : « شَدِيدُ القوة » .

٧٣ـ قوله : ( ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْـمَاكِرِينَ ﴾ ) :

قال بعض السَّلف في تفسير « المكر » : « يَسْتَدرجهم بالنَّعم إذا عصوه ويُملي لهم ، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر » .

<sup>(</sup>١) ﴿ الْإَكْلِيلُ فِي الْمُتشَابِهِ وَالتَّأْوِيلُ ـ ضَمَنَ مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى ﴾ ( ١٣ / ٣١٠ ) .

٧٤ وقوله: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠] .

٥٧ ـ وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ [ الطارق: ١٦،١٥]

\* \* \* \*

٧٦<u> وقوله</u> : ﴿ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ واللهِ العام والعزة واللهزة كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ [ النساء : ١٤٩ ] .

٧٧ ـ : ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ آللَّهُ لَكُمْ وَآللَّهُ غَفُورٌ رَاللَّهُ لَكُمْ وَآللَّهُ غَفُورٌ رَاللَّهُ لَكُمْ وَآللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [ النور : ٢٢ ] .

٧٨ ـ وقوله : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنتون : ١].

= فال الحسن : « مَنْ وَسَّع اللَّه عَلَيه فَلَم يَر أَنَّه يُمْكَر به فلا رَأْي له »
 \* وقد جاء في الحديث : « إذا رَأَيْتَ اللَّه يُعْطِي العبد من الدُّنيا عَلَىٰ مَعَاصيه مَا يُحِب ، فإِنَّما هو استدراج »(١) .

والله جلَّ وعلا وَصَفَ نفسه بالمكر والكيد ، كما وَصَفَ عبده بهما ؛ لكن ليس المكر كالمكر ، ولا الكيد كالكيد ، ولله المثل الأعلى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ آلبَصِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١ ] .

<sup>(</sup>١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أحمد (٤ / ١٤٥) وقال الحافظ العراقى في ٥ المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ٥ (٤ / ١١٥) ٥ بسند حسن ٥ اه. وقد صحّحه الألباني في ٥ الصحيحة ٥ (٤١٣) لطرقه .

٧٩ ـ وقوله [ عن إبليس ] : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ ص : ٨٦].

\* \* \* \*

١ ٨- وقوله : ﴿ فَآعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥]

\* \* \* \*

ات السان ٨٢ : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُّ ﴾ [ الإخلاس : ٤ ] .

٨٤- : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

٥٨- ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي آلْمُمْلُكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُمْلُكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٍّ مِّنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

# ٨١ ـ قوله : ( ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ ) :

\* قال شيخ الإسلام: « قال أهل اللغة ﴿ هل تَعْلَم له سَميًا ﴾ أي: نظيرًا استحق مثل اسمه ، ويقال مُسَاميا يُسَاميه ، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ : مثيلًا أو شبيهًا » اه(١) .

وقد سبق ذكر حاشيته بهذا المعنى مفيدة فلتراجع .

<sup>(</sup>١) ﴿ التدمرية ﴾ ص ( ٨ ) ، وراجع أيضًا : ﴿ نفى تلبيس الجهمية ﴾ ( ١ / ٤٤٥ ) .

٨٦ ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابن: ١].

٨٧ ـ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا \* ٱلنَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ١-٢]. شريكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠٠]. ٨٨ ـ ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ عِمَا يَصِفُونَ \* عَالِم عَمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِم آلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١ - ٩٢]. آلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١ - ٩٢].

٨٩ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
 النحل: ٧٤].

٩٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّم رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْإِنْمَ لِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

• العاد الله على العرب وقوله : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] .

٩١ـ قوله : ﴿ ﴿ ٱلرَّحْمَدِنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ) .

« الاستواء » : هو العلو والارتفاع .

فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه ، فوق مخلوقاته ، مُشتَوِ علىٰ عرشه . وقد عبَّرَ أهل السُنَّة عن ذلك بأربع عِبَارات ، ومعناها واحد .

\* وقد ذكرها ابن القيم في « النُّونية »(١) حيث قال :

فَلَهُمْ عَبَاراتٌ عَليها أُربع قَدْ حَصَلت للفَارِسِ الطَّعانِ وهي اسْتَقر وقد عَلا وكذلك ارْ تَفع الذي ما فيه من نُكرانِ وكذاك قد صَعَد الذي هو رَابع وأبو عبيدة صاحب الشَّيباني يختارُ هذا القول في تَفسيرِه أَدْرَى من الجَهْمِي بالقرآنِ وَالأَشعري يقولُ تفسير استوى بحقيقة استولى من البُهتانِ

وَقَعَ في بعض الكتب التي زعم مُؤلفوها أنها على مذهب السَّلف عبارة باطلة وهي كما في رسالة « نجاة الحلف في اعتقاد السلف » قال: « فاللَّه تعالى كان ولا مكان ، ثم خلق المكان ، وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان » اه(٢).

وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرَّب عَلَى عرشه من المُعَطلة .

والحقُّ أن يُقال : إن اللَّه تَعَالَىٰ كان ، وليس معه غيره ثم خلق السَّمَاوات =

<sup>(</sup>١) ( القصيدة النونية ) بشرح هراس ( ١ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) ص (١٤) وهي للشيخ عثمان النجدي . ط . ( المكتب الإسلامي ) .

٩٠ هـ ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ في ستة مواضع: [ الأعراف: ٥٠] . و الأعراف: ٥٠] . (\*) . [ البراد : ٤] [ الجديد: ٤] (\*) .

= والأرض في ستَّة أيام ، وكان عرشه على الماء ، ثم استوى على العرش ، وثم هنا للتَّرتيب لا لمجرد العَطْف .

**\*** قال ابن القيم في « النونية »(١) :

واللَّه كَانَ وَلَيْس شَئ غَيرهُ وبَرى البريَّةَ وهي ذو حَدثَانِ \* وقال غيره :

قضى خلقه اشتَوى فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض موضع ٩٢ قوله ( في سبعة مواضع )(٢):

\* وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال:

وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سَبْع مَواضع فاعْدُد ففي سُورة الأعراف ثمت يونس وفي الرَّعد مع طه فللعد أكد وفي سُورة الفرقان ثمت سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مُؤيد

<sup>(</sup>١) ٥ القصيدة النونية ، بشرح هراس ( ١ / ١٩٤ ) ٠

 <sup>(</sup>٢) وقع في كثير من النسخ المطبوعة للمتن أو التي ضُمَّت للشروح كما هنا ( سبع مواضع ) وهو
 خطأ والصواب : ( ست ) وهو الموافق للسياق .

راجع : الدراسة حول نسخ الواسطية في طبعتا المفردة لها ص ( ٤٠ )

<sup>( ﴿</sup> الشيخ عبد العزيز ابن باز:

إثبات علو الله على خلقه ، واستوائه على عرشه ، وإقرار العقول بذلك ؛ أمر فطرى
 فطر الله عليه العباد .

= وأما الاستواء : فأثبته السَّمع من كتاب اللَّه ، وسنة رسوله ، وليس في العقول ما يخالف ذلك . وحقيقته لغة : الارتفاع والعلو .

وأمًّا عن الكيفية فذلك مما اختصَّ اللَّه بعلمه .

وأما تفسير الإستواء بالاستيلاء : فهو باطل من وجوه كثيرة :

منها: أنه يتضمن أن اللَّه جل وعلا كان مغلوبًا على عرشه ثم غلب.

وهذا باطل ؛ لأنه تعالى لم يزل قاهرًا لجميع خلقه ، مستوليًا على العرش فما دونه . وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به على أن معنى ﴿ استَوَىٰ ﴾ استولى ، فلا حجة فيه والبيت هو :

قد اسْتَوَىٰ بِشر عَلَىٰ العِراق من غَيْر سَيْف أو دَم مهراق لأن استعمال ﴿ اسْتَوَىٰ ﴾ بمعنى استولىٰ غير معروف في لغة العرب ، ولأن ذلك لو وجد في اللغة لم يجز استعماله في حق الله ، وأما المخلوق فيكون غالبًا ومغلوبًا ، كبشر هذا فإنه كان مغلوبًا على أمر العراق ثم غلب .

\* فائدة نفيسة : ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام : منها : ما ورد بلفظ الاسم على وجه التَّسَمِّى به ، كالعزيز الحكيم ، والغفور وشبه ذلك ، فهذا القسم يُوصَف به الرَّب ويُسَمَّىٰ به ، ويشتق له منه فعل ، ويثبت له منه مصدر كالعزة والحكمة والمغفرة .

ومنها: ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإضافة ، فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة ، ولفظ الفعل ، ولا يشتق له منه اسم ، مثل قوله تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [ النساء: ١٤٢] ، فيجوز أن يقول : الله خادع المنافقين ، ويخدع من خدعه ، ونحو ذَلك ، ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع ، لعدم وُرُوده ؛ ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم والمدح فلا يجوز إطلاقه في حق الله .

ومنها: ما ورد بلفظ الفعل فقط: كالكيد، والمكر؛ فهذا لا يطلق على الله =

إلبات عار الله
 على مخارقاته

٩٣٠ ﴿ يَاعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ [ آل عمران : ٥٠ ] .

- ٩٤ : ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [ النساء : ١٥٨ ] .

ه ٩- : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [ فاطر: ١٠].

٩٦ : ﴿ يَا هَامَانُ آئِنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ ٱلسَّمَاوَاتِ
 فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ﴾ [ غانر : ٣٦ - ٣٧ ] .

٩٧- : ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ [اللك: ١٦-١٧].

= إلا بلفظ الفعل ، كقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّهُم يَكِيدُون كَيْدا \* وَأَكِيدُ كَيدًا ﴾ [ الطارق : ١٥ ، ١٦ ] وقوله : ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّه ﴾ [ آل عمران : ٥٤ ] . ولا يجوز أن يُعد من أسمائه سبحانه الكائد والماكر لما تقدم ؛ وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في الآيات المشار إليها لأنه في مقابل خداع أعدائه وكيدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء .

فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره: وهي أن صفات الرّب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد: كالكلام والحلق والرزق والنزول وأشباه ذلك، ونحو ذلك، فجنس الكلام والحلق والرزق والنزول قديم وأنواعه تحدث شيئًا فشيئًا على حسب حكمة الرب سبحانه، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُحدَثٍ ﴾ الآية [ الأنبياء: ٢]، وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقًا، وغير ذلك، وهكذا الرزق والكلام. وأما صفات الذّات كاليد والقدم والسمع والبصر فهى صفات قديمة كالذات » اه.

٩٩ - ﴿ مَا يَكُونُ مِن خُونَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا أَخْرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَجِّهُم مِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الجادلة: ٧].

- ١٠٠- ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].
- ١٠١- ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦].
- ١٠٢- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].
  - ١٠٣ ﴿ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [ الأنفال : ٤٦ ] .

١٠٤ ﴿ كُم مِّن فِعَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِعَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة: ٢٤٩ ] .

و النساء : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [ النساء : ٨٧ ] . مال

. ١٠٦ ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [ النساء : ١٢٢ ] .

١٠٧ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

١٠٨ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [ الأنعام : ١١٥ ] .

١٠٩ ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

١١٠- ﴿ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ [ البقرة : ٢٥٣ ] .

· ١١١\_ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [ الأعراف : ١٤٣ ] .

\* \* \* \*

١١٢ ـ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجَيًّا ﴾ [ مريم : ٥٠ ] .

١١٣ ـ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آئَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠].

١١٤ ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

ه ١١- ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ٱلذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٦٢].

١١٦ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [ القصص: ٦٠].

١١٧ ـ ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [ التوبة : ٦ ] .

١١٨ ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] .

١١٩ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا ﴾ [الفتح: ١٥].

١٢٠ ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾
 [ الكهف: ٢٧] .

١٢١ - ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُوْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ النمل : ٧٦] .

. وبات أن الفرّن ١٢٢ - ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ [ الأنعام : ١٥٥] .

١٢٣ ـ ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ ﴿ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [ الحشر : ٢١ ] .

١٢٤ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ \* وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيْ مُّبِينٌ ﴾ [النحل: ١٠١٠].

\* \* \* \*

١٢٧- ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [ يونس : ٢٦ ] .

٠ ١٢٨ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ ق : ٣٠ ] .

١٢٩ـ وهذَا البَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالَى كَثِيرٌ .

١٣٠ ـ وَمَنْ تَدَبَّرَ القُرآنَ طَالِبًا للهُدَى منه ؛ تَبيَّن لَهُ طَريقُ الحَقِّ .

\* \* \* \*

## ١٢٧ـ قوله ( ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْـحُسْنَلَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ ) :

\* قال ابن رجب في شرح حديث جبريل: « وقد ثبت في « صَحيح مسلم » عن النبي عَيِّلِيَّةٍ تفسير الزِّيادة بالنَّظر إلى وجه اللَّه تعالى في الجنة » (١). قال: « وهذا مُنَاسب لجعله جزاء لأهل الإحسان ؛ لأنَّ الإحسان هو: أن يعبد المؤمن رَبَّه في الدُّنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يَرَاهُ بقلبه ، وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه اللَّه عيانًا في الآخرة » (٢) اه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ١٨١ ) ( ٢٩٧ ) من حديث صهيب رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>٢) (١ جامع العلوم والحكم ) (١ / ١٢٥ ) ١٢٦ ) .

# [ الفصل الثالث

#### الإيمان بما وصف به الرسول على ربه ]

## احديث الله عَلَيْكُ (\*) :

١٣١ - تُفَسِّرُ القُرآنَ ، وَتُبَيِّنُهُ ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَتُعَبِّرُ عَنْهُ .

١٣٢ ـ وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّه ، مِن الأَحَادِيثِ الصِّحاحِ الَّتي تَلَقَّاها أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِالقَبُولِ ؛ وَجَبَ الإيمان بِهَا كَذَلِكَ .

# ● قوله : ( ثم في سنة رسول اللَّه ﷺ ) :

\* قال ابن عدوان:

وسُنَّة خير المرسلين محمد تُفسِّر آيات الكتاب المُمَجَّد تبينه للطَّالبي شبل الهدى تدلُّ عليه بالدَّليل المؤكد 177 قوله: (وجب الإيمان بها):

\* وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة :

وَدَع عَنك تَزْويقات قوم فَإِنَّها بحلتها التَّعطيل يا صَاح ترشد

#### ( الشيخ عبد العزيز ابن باز:

( الشنّة هى الوحي الثاني ، والأصل الثاني من أُصُول الإسلام ، وهي توافق وتُفَسِّر ما جاء في القرآن ، من أسماء اللّه وصفاته ، وتُثبتها على حقيقتها ، وعلى مَا يَليق بجلال الله وعظمته ، فقد جاء فيها من الصّفات كثير كالتّزول ، والضحك ، والقَدَم والفرح ، وغير ذلك مما جاءت به مما يجب أن يُقرُّ ويُثبت ويُعتقد حقيقة معناه على الوجه اللائق باللّه تعالى شأن جميع الصّفات » اه .

١٣٣٠ مثل قوله عَيْظِيْهُ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا إلى سَماءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةِ ، حينَ المُ اللهُ اللهُ

\* \* \* \*

١٣٤ ـ وقوله عَلَيْكَ : « لَلهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ، مِنْ أَحَدِكُمْ ١٠ مِ البات المراه المراع المراه الم

\* \* \* \*

ِ ١٣٥ـ وقوله عَيْظَة : « يَضْحَكُ اللَّهُ إلى رَجُلَيْنِ ؛ يَقْتُل أَحَدُهُما " مِي الباتِ المَّلِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخارى ( ۱۱٤٥ ) ومسلم ( ۷۰۸ ) ( ۱۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفى الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه مسلم ( ۷۰۸ ) ( ۱۷۲ ) . وراجع للاستفادة : « شرح حديث النزول » لابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) البخارى ( ٦٣٠٩ ) ومسلم ( ٢٧٤٧ ) ( ٨ ) ، من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » . وفي رواية لمسلم ( ٢٧٤٧ ) ( ٧ ) : « لله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طَعَامُه وَشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها .. » الحديث .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٨٢٦ ) ومسلم ( ١٨٩٠ ) ( ١٢٨ ) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه

ا. مَن البَاتُ ١٣٦ - **وقوله** عَلَيْكَةِ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وقُرْبِ غِيَرِهِ ؛ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ -أَزِلينَ قَنِطينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ؛ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» حَدِيثٌ حَسَنٌ (!).

١٣٦ قوله : ( عَجب رَبنا ... ) : قال ابن عدوان :

ويعجَبُ ربى من قُنوط عباده فألق لما بينت سمْعَك واهتد وفى رُقية المرضى مَقَال نبينا ألا ارق به مَرْضَاك يا ذا التّسدد رواه أبو داود ياذا وغيره ألا احفظ هَدَاك اللَّه سنة أحمد قُوله : ( « وَقُرْبِ غِيَرَهِ » ) : اسم من قولك : غَيرت الشيءَ فتغير .

\* قال أبو السَّعادات : « وفي حديث الاستسقاء : « من يكفُر باللَّه يلق -الغير » أي : تغيّر الحال ، وانتقالها من الصَّلاح إلى الفساد »(٢) .

قُولُه : ﴿ أَزَلِينَ ﴾ : « الأزل » : الشِّدة والضِّيق . وقد أزل الرجل يأزل أزلَّا أي صار في ضيق وحدب ، كأنه أراد من يأسكم وقُنوطكم .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤ / ١١) وابن ماجة (١٨١) من حديث أبي رزين ، وفي إسناده ضعف فيه وكيع بن حُدُس ، مقبول ـ يعني عند المتابعة وإلا فهو ضعيف ـ إلا أن للحديث طريق آخر يقويه توبع فيه وكيع وهو عند عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » ( ٤ / ١٢ ) و الطبراني في « الكبير » ( ١٩ / ٢١١ - ٢١٤ ) بلفظ : « وعلم الله يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غِيركم إلى قرب » وقد حسَّنه الألباني بمجموع هذين الطريقين في « الصحيحة » ( ٢٨١٠ ) بعد أن كان قد قديما ضعفه قديمًا في « ضعيف ابن ماجه » برقم ( ٣١) وفي تعليقه على « التنكيل » للمعلمي اليماني ( ١ / ٣٤٧) وقد كنت تابعته في ذلك فليتنبه .وقد وَرَدت صفة العجب في حديث الضَّيف عند البخاري ( ٤٨٨٩ ) من حديث أبي هريرة مرفوعًا : « لقد عجب اللَّه عز وجل ـ أو ضحك ـ من فلانةٍ وفلانةٍ ، فأنزل اللَّه عز وجل ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ ، .

۱۳۷ وقوله عَيِّلِيِّةِ: « لا تزال جهَنَّمُ يُلقى فيها ، وتَقولُ: هَل مِنْ مدر ببت البعد المعلم البعد البعد

\* \* \* \*

٦- في إلبات الكلام والعبوت ١٣٨ـ وقوله عَيْلِيَّةِ: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : يَا آدَمُ !

فَيَقُولُ: لَبُيُّكَ وَسَعْدَيْكَ .

فَيُنادِي بِصَوْتٍ : إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ .. » . متفق عليه (٢) .

١٣٩ـ وقوله عَيْنِكُ : « مَا مِنكُم مِن أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ؛ لَيْسَ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ وَيُنْهُ ؛ لَيْسَ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْمُجُمَانٌ »(٣) .

\* \* \* \*

١٤٠ وقوله عَلَيْكُ في رُقْيَةِ المريض: « رَبّنا اللّه الذي في السَّماءِ! ٧٠٠ الله الذي في السَّماءِ! ٥٠٠ الله الذي في السَّماءِ والأرض؛ كَما رَحْمَتُكَ في السَّماءِ والأرض؛ كَما رَحْمَتُكَ في الأرضِ، اغْفِرْ لَنا حُوبَنا وخَطايانا
 في السَّماءِ ؟ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ في الأرضِ، اغْفِرْ لَنا حُوبَنا وخَطايانا

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۷۳۸٤ ) ومسلم ( ۲۸٤۸ ) ( ۳۷ ) ، ( ۳۸ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ۲۰۲۹ ) ، ( ۲۰۳۰ ) ، ومسلم ( ۳۲۲ ) ( ۳۷۹ ) من حدیث أبی سعید الحدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) البخاری ( ٦٥٣٩ ) ، ومسلم ( ١٠١٦ ) ( ٦٧ ) من جديث عدى بن حاتم رضي الله عنه .

أنتَ رَبُّ الطِّيبينَ ، أُنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفاءً مِنْ شِفائِكَ على - هذا الوَجع » رواه « أبو داود »(١) .

\* \* \* \*

\* \* \* \*

و العَرْشُ فَوْقَ ذلك ، وَاللَّهُ فَوْقَ العَرْشِ وَالعَرْشُ فَوْقَ ذلك ، وَاللَّهُ فَوْقَ العَرْشِ العَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ » رواه « أبو داود » و « التِّرمذي » وغيرهما (۳) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۳۸۹۲) والنسائى في ۵ عمل اليوم والليلة » ( ۱۰۳۷ ) والحاكم ( ۱ / ۳٤٤ ) والبيهقى في ۵ الأسماء والصفات ، ص ( ٤٢٣ ) من حديث أبى الدرداء .

وإسناده ضعيف جدًا ؛ فيه زياد بن محمد الأنصارى ، متروك كما في ٥ التقريب ٥ ، وذكر الذهبي في ٥ الميزان ٥ ( ٢ / ٩٨ ) أنه انفرد بهذا الحديث ، وعقّب على تصحيح الحاكم لهذا الحديث بقوله : زيادة قال فيه البخارى وغيره : مُنْكُر الحديث .

وله إسناد آخر رواه أحمد ( ٦ / ٢٠ ، ٢١ ) وفيه : جهاله وضعف .

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث أبی سعید الحدری الطویل الذی أخرجه البخاري ( ۳٤۰۱) ومسلم (۲۰۱۱) (۱۶۲) (۲) جزء من حدیث الأوعال الذی رواه أبو داود ( ۲۷۲۳) وغیره ، وهو حدیث ضعیف في سنده أكثر من عِلة مع ما في متنه من نكارة .

وراجع : تعليقنا على الحديث في تخريجنا لكتاب ٥ القواعد المثلى ٥ لابن عثيمين ص ( ٦٢ ، ٦٣ ) وكذا : ٥ فتيا وجوابها لابن العطار ٥ بتحقيق الأخ الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع ص ( ٧٢ ) .

١٠- في إليات العلو أيعدًا ١٤٣ ـ وقوله عليه السَّلام للجَارِية : « أَيْنَ اللَّهُ ؟ » .

قَالَت : فِي السَّمَاءِ . قَالَ : « مَنْ أَنَا ؟ » .

قَالَت : أَنْتَ رَسُولِ اللَّهِ .

قَالَ : « أَعْتِقُها ؛ فإنَّها مُؤْمِنَة » رواه « مسلم »(١) .

\* \* \* \*

١٤٤ - وقوله عَيْظِة : « أَفْضَلُ الإِيمَان : أَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا الْهِيمَان : أَن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُوالِي اللهِ المُلّهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ ال

## 127 موله: ( « أين الله » ):

هذا فيه رَدُّ على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه ، فَنَزَّهُوه بجهلهم عما رضي به رسوله ، فقالوا : مُنَزَّة عن الأين !!

وذلك جَهل وضَلَال ، والحق ما جاءت به السُّنَّة .

#### 🚜 قال ابن عدوان :

وقد جاء لفظ الأين من قول صَادِق رسول إله العالمين محمد كما قد رواه مُسلم في صحيحه كذاك أبو داود والنسائي قد

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٥٣٧ ) ( ٣٢ ) من حديث معاوية بن الحكم الشلمي .

<sup>(</sup>٢) إَسْنَادُهُ ضَعِيفٌ :أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦ / ١٢٤ ) .

وفي إسناده : نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرًا .

وقد عزاه السيوطي في « الجامع الصغير » ( ١ / ٤٩ ) للطبرانى وأبو نعيم وضعفه . وكذا ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » ( ١١٠٠ )

17- في إلبات كون الله قبل وجه للصلي

١٤٥ وقوله: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ ٱلصَّلاة ؛ فإنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ؛
 فَلا يَنْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلا عَن يَمينِهِ ، ولكِنْ عَنْ يَسارِهِ ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

۱۳- في إلبات العلو وصفات أعرى

١٤٦ - وقوله عَيْقِكَ : « اللّهُمَّ ! رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ العَرْشِ العَظيم ! رَبّنا وَرَبُّ كُلِّ شَيءٍ ! فالِق الحَبُّ والنَّوَىٰ ! مُنْزِلَ التَّوْراةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ ، أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِناصِيتها اللهم أَنْتَ الأُوَّلُ ؛ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٌ ، وأنتَ الآخِرُ ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ ، وأنتَ الآخِرُ ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ ، وأنتَ الباطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وأنْتَ الباطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ ، وأنْتَ الباطِنُ فَلَيْسَ

#### ١٤٥ قوله : ( « إذا قام أحدكم إلى الصلاة .. » ) :

\* قال شيخ الإسلام في « العقيدة الحموية » : « وكذلك قوله عَيَّالَةً : « إِذَا قَالَمُ أَحَدَكُم إِلَى الصَّلاة ، فإن اللَّه قِبلَ وَجْهه ، فلا يَبْصُقَن قبلِ وجهه .. » الحديث . حتى على ظاهره ، وهو سبحانه فوق العرش ، وهو قِبَل وَجه المصلي بل هذا الوَصف يثبت للمخلوق (٢) ، فإن الإنسان لو أنه يُنَاجي السَّماء أو يناجي الشمس والقمر فوقه ، كانت أيضًا قبل وجهه »(٣) اه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٠٦ ) ومسلم ( ٤٤٧ ) ( ٥٠ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) وقع في الحموية ٥ للمخلوقات ٥ بدل ٥ للمخلوق ٥ .

<sup>(</sup>٣) (۱۵۰ الفتوى الحموية الكبرى ) لابن تيمية ص (١٥٠)

دُونَكَ شَيءٌ ؛ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ ، واغْنِني مِنَ الفَقْرِ » رواه « مسلم »(١).

\* \* \* \*

١٤٧- وقوله عَلَيْكُم للَّ رفع أصحابُه أصواتهم بالذِّكر: « أَيُّها النَّاسُ! الْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُون أَصَم وَلا غائِبًا ؛ إِنَّمَا تَدْعُونَ أَسُلَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

\* \* \* \*

\* \* \* \*

١٤٩ ـ إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخبر فيها رسول الله عن ربه ؛ بما يُخبر به .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٧١٣ ) ( ٦٦ ) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ٤٢٠٥ ) ، ( ٦٣٨٤ ) ومسلم ( ٢٧٠٤ ) ( ٤٤ ) من حدیث أبی موسی الأشعری رضی الله عنه . و اربَعوا ، بفتح الباء الموحدة ، معناه : ارفقوا بأنفسكم .

<sup>(</sup>٣) البخاری ( ٥٥٤ ) ، ( ٧٤٣٤ ) ومسلم ( ٦٣٣ ) ( ٢١١ ) من حدیث جریر بن عبد اللَّه رضی اللَّه عنه .

١٥٠ ـ فَإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ .

كَمَا يُؤمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ ٱللَّهُ بِهِ في كِتَابِهِ ، مِن غَيْرِ : تَحْريفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ . وَمِن غَيْرِ : تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ . وَمِن غَيْرِ : تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثيلِ

\* \* \* \*

٠ ٥ ١ ـ قوله : ( يؤمنون بذلك .. ) :

<sup>\*</sup> قال ابن عدوان النَّجدي المتوفى سنة ١١٧٩هـ :

وَسَلِّم لأَحبار الصَّحيحين يا فتى ولكن عن التَّمثيل وفقت أبعد ودع عنك تَزْويقات قوم فإنَّها بحلتها التَّعطيل يا صَاح مرتد

## [ الفصل الرابع )

#### وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة]

١٥١ - بَلْ هُمُ الوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ ؛ كَما أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الوَسَطُ فِي الأَمَم (٣).

#### ( الشيخ عبد العزيز ابن باز:

يمتاز أهل السُّنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع ؛ بأنهم وَسَط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين ، فلم يَعْلُوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع .

\* فهم وسطٌّ في باب صفات اللَّه بين الجهمية المعطلة والمشبهة :

ف « الجهمية » نَفُوا صفات البارى ، و « المشبهة » أثبتوها وغَلُوا في إثباتها ؛ حتى شَبُّهوا اللَّه بشخصه .

وأما « أهل السُّنة » فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل .

\* وهم وَسَطَّ في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية :

لأنَّ « الجبرية » غلوا في إثبات القدر ، وزعموا : أن العبد لا فعل له ، بل هو بمثابة الشجرة التى تحركها الريح كيمُنَةً ويَشرةً .

و « القدرية » فرَّطوا بجانب الله ، وقالوا : إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله وإرادته . و « أهل السنة » توسَّطوا ، وقالوا : للعبد اختيار مشيئته ، وليس يخلق فعله ، بل الله خالقه ، وخالق أفعاله . وقالوا : إنَّ مشيئته وإرادته بعد مشيئة اللَّه وإرادته .

كما قال سبحانه : ﴿ لِمَن شَاءَ مِنْكُم أَن يَسْتَقِيم وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَ أَن يَشَاءَ اللَّه رَبِّ العَالَمِن ﴾ [ التكوير : ٢٨ ، ٢٩ ] .

\* وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية في القدرية وغيرهم: لأن « المرجئة » قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية ، وزعموا أنَّ العاصي لا يدخل النار. والوعيدية من « القدرية » وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة ، وقالوا: إنَّ السّارق والزاني ، ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مُخَلَّدين في النار. =

= و « أهل الشنة » توسطوا في ذلك فقالوا : إن المعاصى تنقص الإيمان ، وصاحبها تحت المشيئة وقد يدخل النار ، ولكن لا يُخَلَّد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي عَلِيْكُ .

\* وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدّين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية: لأن « الحرورية » و « المعتزلة » يقولون : إنَّ الدين والإيمان قول ، وعمل ، واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص .

فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه ؛ كفر عند « الحرورية » وصار فاسقًا عند المعتزلة خالدًا في النار ، ويقولون : هو في الدنيا ليس مؤمنًا ولا كافرًا ولكن يجعله في منزلة بين المنزلتين ، وهي الفسق .

وأما « المرجئة » : وهم الذين يقولون : إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها و « الجهمية » مثل « المرجئة » ؛ لأنهم يقولون : إن الإيمان مجرد المعرفة .

فـ « أهل السنة » توسَّطُوا بين هذه الطوائف الأربع ، فقالوا : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .

وقالوا : إن العاصي لا يكون كافرًا لمجرد المعصية ، ولا مخلدًا في النار خلافًا لقول الحوارج والمعتزلة .

وقالوا أيضًا : إن المعاصى تُنقِص الإيمان ، ويستحق صاحبها النار ، إلا أن يعفو اللَّه عنه خلافًا للجهمية والمرجئة .

\* وهم وسط في أصحاب رسول اللَّه عَلِيُّكُ بين الرافضة والخوارج .

لأنَّ « الرافضة » غلوا في على وأهل البيت .

و « الخوارج » كفّروا بعض الصّحابة وفسقوا بعضها .

و « أهل السنة » خالفوا الجميع فَوَالُوا جميع الصحابة ، ولم يغلوا في أحدٍ منهم » اه.

٠ ٢ ه ١ ـ فَهُمْ وَسَطَّ فَي : بابِ صِفاتِ اللَّهِ شُبْحانَهُ وَتَعالَى .

الأصل الأرا : بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطيلِ ﴿ الجَهْمِيَّةِ ﴾ ، وَبين أَهْلِ التَّمْثيلِ ﴿ الْمُشَبِّهَةِ ﴾ . باب الأساء رامات

## ٢٥١ ـ قوله : ( بين أهل التعطيل الجهمية ، وأهل التمثيل المشبهة ) :

( التعطيل » : هو نفي الصّفات الإلهية ، عن القيام بالذات العلية وتأويلها بلا دليل صحيح ، ولا عقلِ صريح .

كقولهم: « رحمة الله »: إرادته الإحسان والإنعام. و « يده »: قدرته. و « استواؤه على العرش »: استيلاؤه عليه. كل هذا وأمثاله من التعطيل ، ومَا حَمَلَهُم على ذلك إلا الظّن الفاسد ، والرأى الكاسد.

\* ولقد أحسن القائل حيث يقول:

وقُصَارى أَمْدُ من أَوَّلُ أَن ظَالَهُ وَالْصَارِي أَمْدُ من أَوَّلُ أَنْ ظَالَهُ وَالْمَالِي فَالَمُونِ الْمَدُونِ اللّهِ من ما لا يعلمونا و « الجهمية المعطلة » هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي ، رأس الفتنة والضلال ، وهم في هذا الباب طائفتان : نفاة ، ومثبتة .

\* فـ « النفاق » قالوا : لا ندري أين الله ، فلا هو داخل العالم ولا خارجه ، ولا مُتَّصِل ولا مُنْفَصِل .

فلم يؤمنوا بقول الله : ﴿ وَهُوَ آلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [ الأنعام : ١٨ ] ، وقول النَّبي عَيْلِيِّهِ للجارية : ﴿ أَينِ اللَّهِ ﴾ (١) وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ( ٥٣ ) .

١٥٣ـ وَهُمْ وَسَطَّ فَي : بابِ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى .

الأصل الثاني : أضال الله

بَيْنَ ﴿ الْقَدَرِيَّةِ ﴾ وَ ﴿ الْجَبْرِيَّةِ ﴾ .

= \* وأما ( المثبتة ) : من فرقتي الضلال ، فهم الذين يقولون : إن الله في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ، فإنه سبحانه فوق مخلوقاته ، مُشتو على عرشه بائن من خلقه .

\* وأما « أهل التمثيل المشبهة » : فهم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده . وقد ردَّ اللَّه على الطائفتين بقوله :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةً ﴾ : فهذا يرد على المشبهة .

وقوله : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ آلبَصِيرُ ﴾ : يَرد على المعطلة .

\* وأما « أهل الحق » : فهم الذين يُثْبِتون الصفات للَّه تعالى ، إثباتًا بلا تمثيل وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل .

١٥٣- قوله : ( وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية .. ) :

اعلم أن النَّاس اختلفوا في أفعال العباد ، هل هي مَقْدورة للرب أم لا ؟

 « فقال جهم وأتباعه وهم « الجبرية » : إنَّ ذلك الفعل مقدور للرَّب لا للعبد .

\* وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب لا قدرة العبد.

\* وقال جمهور ( المعتزلة ) ، وهم ( القدرية ) أي نفاة المقدر : إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد . واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره ؟ فأثبته البصريون كأبي على وأبي هاشم ، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون . =

١٥٤٠ وَفَى : بابِ وَعَيْدِ اللَّهِ .

الأصل المثالث الوهيد

بَيْنَ ﴿ الْمُرجِئَةِ ﴾ ، وَبَيْنَ ﴿ الْوَعيدِيَّةِ ﴾ مِنَ ﴿ الْقَدَرِيَّةِ ﴾ وَغَيْرِهِمْ .

\* وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مُطيعين وعُصَاة ، وهي مخلوقة للّه تعالى ، والحق سبحانه منفردٌ بخلق المخلوقات ، لا خالق لها سواه .

فر الجبرية »: غلوا في إثبات القدر ، فنفوا فعل العبد أصلا ،

و « المعتزلة » : نفاة القدر ، جعلوا العباد خالقين مع الله ، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة .

وهدى الله المؤمنين « أهل السنة » ، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، فقالوا : العباد فاعلون ، والله خالقهم وخالق أفعالهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

وهذه المسألة من أكبر المسائل التي تضاربت فيها آراء النّظّار ، وقد أُلفَت فيها كتب خاصة ك : « شفاء العَليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لشمس الدين ابن القيم ، ولم يهتد إلى الصّواب فيها إلا من اعتصم بالكتاب والسنة . مرام شطّ مَرْميٰ العقل فيه ودون مَدَاهُ بيد لا تبيد عمرام شطّ مَرْميٰ العقل فيه ودون مَدَاهُ بيد لا تبيد عن القدرية من القدرية

۱۵۶ـ وقوله : ( وقی باب وطید الله بین المرجمه والوطیدیه من العداری وغیرهم .. ) :

\* قال في « التعريفات » : « المرجئة : قوم يقولون : لا يَضُرُّ مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة »(١) .

<sup>(</sup>١) ( التعريفات ) للجرجاني ص ( ٢٦٢ )

\* وقال القسطلاني في « شرح البخاري » : « المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير ؛ لأنهم أخَّروا الأعمال عن الإيمان ، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق »(١) ·

وهم فرقتان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في « الفرقان »<sup>(۲)</sup> :

الأولى: الذين قالوا إنَّ الأعمال ليست من الإيمان .

ومع كونهم مبتدعة في المَقُول الباطل ، فقد وافقوا أهل الشنة ، عَلَىٰ : - أن اللَّه يُعَذِّب من يُعَذِّبه من أهل الكبائر بالنار ، ثم يُخْرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة .

- وعَلَىٰ أَنه لابُدُّ في الإيمان أن يتكلُّم به بلسانه .
- وعَلَىٰ أَن الأعمال المفروضة واجبة ، وتاركها مُسْتَحِقٌ للذَّم والعقاب . وقد أُضِيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة .
- وأما الفرقة الثّانية : فهم الذين قالوا : إن الإيمان مُجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلّم به ، فلا شك أنهم من أكفر عباد الله .

فإن الإيمان هو: قول باللسان واعتقاد بالجنان ، وعمل بالأركان ، فإذا اخْتَلُ واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنًا .

<sup>(</sup>١) راجع : ﴿ إِرشَادِ السارِي ﴾ ( ١ / ١٠٩ ، ١١١ ، ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان لابن تيمية ص ( ٢٦ )

٠ ٥ ٥ ١ ـ وَ**في** : بابِ الإيمانِ والدِّينِ . اسماء الإيمان بَيْنَ « الحَرُوريَّةِ » وَ« المُعْتَزِلَةِ » ، وَبَيْنَ « المُرْجِئَةِ » و « الجَهْمِيَّةِ » . والدين

= وأمَّا « **الوعيدية** »: فهم القائلون بالوعيد ، وهو أصلٌ من أُصول المعتزلة وهو أن اللَّه لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة .

ومذهبهم باطل يرده الكتاب والسنة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [ النساء : ٤٨ ] .

\* وقال عليه الصلاة والسلام: « مَنْ مَاتَ من أمتى لا يُشرك اللَّه شيئًا دخل الجنة » قال أبو ذر: وإن زَنَى وإنْ سَرَق ؟ قال: « وإن زَنَى وإن سَرَقَ » (١) . فمذهب أهل السُّنَّة حق بين باطلين ، وهدى بين ضلالتين كما سمعت واللَّه أعلم .

١٥٥ وقوله: (وفى باب أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية والمعتزلة،
 وبين المرجئة والجهمية):

« الحرورية » : هم الخوارج .

واعلم أن الناس تنازعوا قديمًا في الأسماء والأحكام ، أي أسماء الدِّين مثل : مؤمن ومسلم وكافر وفاسق ، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة :

ف « المعتزلة » وافقوا « الخوارج » على حكمهم في الآخرة دون الدنيا ، فلم يستحلوا من دماء الفُسَّاق الموحدين وأموالهم ما استحلته « الخوارج » من =

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ( ٨٢٧ ) ومسلم ( ٩٤ ) ( ١٥٤ ) من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه .

= الفَاسق الملي مرتكب الكبائر ؛ لأن « الخوارج » يرون ذلك كُفرًا .

وإنما وافقوهم على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار .

وأما في الدنيا فخالفوهم في الاسم ، فقالوا : مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر ، فهو بمنزلة بين المنزلتين .

وهذا أُصْلٌ من أُصُول المعتزلة . وهو خاصة مذهبهم الباطل .

وأما مذهب « المرجئة » : فقد تقدم أنهم قالوا : لا يُضرُّ مع الإيمان معصية . ومذهب أهل الحق : خلاف هذين المذهبين .

فلا يقولون بقول « الخوارج » و « المعتزلة » ويخلدون عصاة الموحدين بالنار . ولا يقولون بقول المرجئة : إن المعصية لا تضرهم ، بل العبد الموحد مأمور

بالطّاعات مَنْهِي عن المعاصى والمخالفات ، فيثاب على طاعته ويُعَاقَب على معصيته إن لم يعف اللَّه عنه .

والبحث طويل لا تتسع له مثل هذه الحواشي ، وإنما قصدنا بذلك تنبيه . الطَّالب إلى مآخذ هذه المسائل .

. أما عطف « الجهمية » على « المرجئة » ، كما في نسختنا فليس للمغايرة ، فإن المرجئة جَهْمية أيضًا .

فالجهم هو الذي ابتدع التَّعطيل والتجهم والإرجاء والجبر .

الأصل الخامس : في الصحابة رضى الله عهم

# َ ١٥٦ـ وَفِي : أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيُّهُ .

بَيْنَ « الرَّوافِض » ، وَبين « الخَوارِج » .

\* \* \* \*

## \* قال في « النونية »(١) :

جِيمٌ وجيمٌ ثم جيمٌ مَعْهُمَا مَقْرونةٌ مَعَ أحرف يِوزَانِ فإذا رأيت التُّور فيه يقارن الهجيمات بالتثليث شر قرانِ دَلَّت على أن النَّحوس جميعها سَهْمُ الذي قد فاز بالخذلانِ جَبْرٌ وإرجاءٌ وجيمُ جَهُم فَتَأمَّل المجموع في الميزانِ فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان والجهم آصلها جميعًا فاغتدت مقسومة في الناس بالميزان لكن نجا أهل الحديثِ المحض أت باع الرسول وتابِعُوا القرآنِ عَرَفُوا الَّذي قد قال مع علم بِما قال الرَّسول فهم أولُو العِرْفانِ عَرَفُوا الَّذي قد قال مع علم بِما قال الرَّسول فهم أولُو العِرْفانِ عَرَفُوا الَّذي قد قال مع علم بِما قال الرَّسول فهم أولُو العِرْفانِ عَرَفُوا الَّذي قد قال مع علم بِما قال الرَّسول فهم أولُو العِرْفانِ عَرَفُوا الَّذي قد قال مع علم بِما قال الرَّسول فهم أولُو العِرْفانِ عَرَفُوا الَّذي قد قال مع علم بِما قال اللَّهُ عَيْلِيَّةٍ بِينِ الرَّافضة والخوارج):

- \* فـ « الرافضة » : كَفَّرُوهم .
- \* و « الخوارج » : كفَّروا بعضهم .
- \* و « أهل الحق » : عرفوا فضلهم كلهم ، وأنهم أفضل هذه الأمة إسلامًا وإيمانًا وعلمًا وحكمة رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) ١ القصيدة النونية ـ بشرح هراس ١ ( ١ / ٤١١ ، ٤١١ ) .

# [ الفصل الخامس

## يدخل في الإيمان بالله ؛ أنه سبحانه فوق سماواتِه ، علي على عرشه ]

# وَقَدْ دَخَلَ فِيما ذَكَوْناهُ مِنَ الإيمانِ بِاللَّهِ :

١٥٧- الإيمانُ بِمَا أُخْبَرَ اللَّهُ بِهِ في كِتابِهِ ، وَتَواتَرَ عَنْ رَسولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ:

- ـ مِنْ أَنَّه شُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَىٰ عرشِهِ ، عَلِيٌّ عَلَىٰ خَلْقِهِ.
  - ـ وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ؛ يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ .
- ١٥٨- كَمَا جَمَعَ يَنْنَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [ الحديد: ٤].
  - ٩٥١ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ أَنَّهُ مُحْتَلِطٌ بِالخَلْقِ .
     وإنَّ هذا لا تُوجِبُهُ اللَّغَةُ .
    - . وَهُوَ خِلافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ .
      - ـ وَخِلافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الخَـلْقَ .
- ١٦٠- بَلِ « القَمَرُ » آيَةٌ مِنْ آياتِ اللَّهِ ، مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقاتِهِ ، هُوَ ﴿

مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ ، وغَير الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ .

١٦١ ـ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْق العَرْشِ ، رَقِيبٌ عَلَىٰ خَلْقِه ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِم مُطَّلِعٌ إَلَيْهِم مُطَّلِعٌ إَلَيْهِم ؛ إلىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَعَانِي رُبُوبِيَّتِه .

١٦٢ وكُلُّ هَذَا الكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ ؛ مِنْ : أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ ، وَأَنَّهُ مَعَنا ؛ حَقَّ على حَقِيقَتِهِ ، لا يَحْتاجُ إلى تَحْريفٍ ، وَلَكِن يُصَانُ عَنِ الظَّنُونِ الكَاذِبَة .

\* \* \* \*

# [ الفصل السادس

## يدخل في الإيمان بالله : أنَّه قريب من خلقه ]

## وقد دخل في ذلك :

١٦٣ ـ الإيمانُ بِأَنَّهُ قَريبٌ مِن خَلْقِهِ .

١٦٤ كَمَا قَالَ شبحانَهُ وتَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي وَإِنِّي وَإِنِّي وَالْتُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [ البقرة : ١٨٦ ] .

٥٦٠- وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ ، أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِي رَاحِلَتِهِ ﴾ (١) .

١٦٦- وَمَا ذُكِرَ فِي الكِتابِ وَالسَّنَّةِ ، مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتهِ ، لا يُنافي ما نَذْكُر مِنْ عُلُوهِ وَفَوْقيَّتِهِ ؛ فإنَّهُ سُبْحانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ في جَميعِ نَذْكُر مِنْ عُلُوهِ وَفَوْقيَّتِهِ ؛ فإنَّهُ سُبْحانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ في جَميعِ نُعُوتِهِ ، وَهُوَ عَلِيٌّ في دُنُوه ، قَريبٌ في عُلُوهِ .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٠٠٥ ) ومسلم ( ٢٧٠٤ ) ( ٤٤ ) من حديث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه .

# [البابالثاني من الإيهان بالله وكتبه ورسله

🗖 ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق

الفصل الثاني: الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ]



# [ الفصل الأول

الإيمان بان القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق ]

وَمِنَ الإِيمَانِ بهِ وَبكَتُبِهِ :

١٦٧ ـ الإيمانُ بِأَنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللهِ ، مُنَزَّلٌ ، غَيْرُ مَحْلوقِ .

١٦٨ ـ مِنْهُ بَدَأً ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ .

١٦٩ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً .

١٧٠ وَأَنَّ هذا القُرآنَ الذي أَنْزَلَه عَلَىٰ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ، عَلَيْكُ هُوَ كَلامُ اللهِ حَقيقَةً ، لا كلامُ غَيْرهِ .

١٧١- وَلا يَجوزُ إِطْلاقُ القَوْلِ: بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلامِ اللَّهِ أَو عِبارَةٌ عَنْهُ. ١٧٢- وَلا يَجوزُ إِطْلاقُ القَوْلِ: بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلامِ اللَّهِ أَو عَبارَةٌ عَنْ ١٧٢- بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبوهُ في المَصاحِفِ ؛ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَن يَكُونَ كَلامَ اللَّهِ حَقيقَةً ؛ فإنَّ الكَلامَ إِنَّمَا يُضافُ حَقيقَةً إلى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا .

١٧١ قوله: ( ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية ):

كما هو قول « الكلابية » . وقوله : (أو عبارة ) : كما هو قول « الأشعرية » .

١٧٢ وقوله: (أن يكون كلام الله تعالى حقيقة):

كما هو قول « أهل الشُّنَّة » .

١٧٣ ـ وَهُوَ كَلامُ اللَّهِ ؛ حُرُوفَهُ وَمَعَانِيهِ ؛ لَيْسَ كَلَامُ اللَّه الحُرُوف دُونَ . المَعَانِي ، وَلَا المَعَانِي دُونَ الحُروف .

\* \* \* \*

١٧٣ـ وقوله : ( ليس كلام اللَّه الحروف دُون المعاني ) :

هذا قول « المعتزلة » .

وقوله : ( ولا المعاني دُون الحروف ) :

هذا قول « الأشاعرة » .

# [ الفصل الثاني

#### الإيمان بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ]

وَقَدْ دَخَلَ أَيضًا فيما ذَكَرْناهُ مِنَ الإيمانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِرُسُلِهِ :

١٧٤\_ الإيمانُ بأنَّ المؤمنينَ يرونهُ يومَ القِيامةِ عَيانًا بأبصارهم .

كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ .

وَكَمَا يَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ ، وَلَا يُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ .

#### ١٧٤ـ قوله : ( لا يُضَامُّون في رُؤْيته ) :

\* وفي الحديث : « لا تُضَامون في رؤيته » .

\* قال في « النّهاية » : « يروى بالتَّشديد والتخفيف : فالتَّشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض ، وتزدحمون وقت النظر إليه ، ويجوز ضم التاء وفتحها ، ومعنى التَّخفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته ، فيراه بعضكم دون بعض ، والضَّيم : الظَّلم »(١).

وقد اتفق أهل الحق على : أنَّ المؤمنين يرونه يوم القيامة من فوقهم .

\* كما قال في « الكافية الشافية »(٢):

ويَرونه سُبْحانَهُ من فَوْقِهم نَظَرَ العيَان كما يُرَى القَمرَانِ هَذَا تَوَاترَ عن رَسُولِ اللَّه لَمْ ينكره إلا فاسدُ الإيانِ

<sup>(</sup>١) ( النهاية في غريب الأثر ؛ لابن الأثير (٣ / ١٠١)

<sup>(</sup>٢) ( القصيدة النونية ـ بشرح هراس ) ( ٢ / ٤٠٧ ) .

- ١٧٥- يَرَوْنَهُ شُبْحَانَهُ وَهُم فِي عَرَصاتِ القِيامَةِ .
- ١٧٦- ثُمَّ يَرُوْنَهُ بَعْدَ دُخولِ الجُنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ سبحانه وتَعالى .
  - \* \* \* \*

١٧٥ قوله : ( عرصات القيامة ) :

« العرصات » : جمع عرصة ، وهي كل موضوع وَاسع لا بِناء فيه .

#### [ الباب الثالث

# الإيهان باليوم الآخر

□ ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: الإيمانُ بِكُلِّ ما أخبر به النبي عَلِيُّ مِمَّا

يكون بَعْد المَوت

الفصل الثاني: القيامة الكبرى وأهوالها]

| •  |  |  |  |
|----|--|--|--|
| •  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| J. |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| •  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
| ·  |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

# [ الفصىل الأول

### الإيمانُ بِكُلِّ ما أخبر به النبي سِّكَّةُ مِمَّا يكون بَعْد الْمُوت ]

وَمِن الْإِيمَان بِاليوم الآخِر :

١٧٧\_ الإيمانُ بِكُلِّ ما أخبرَ به النبيُّ عَيِّكَةٍ مِمَّا يكون بَعْد المَوتِ :

۱۷۸\_ فیؤمنون ہِـ :

\_ « فتنة القبر » .

ـ و « بعذاب القبر وبنعيمه »

· ١٧٩ فأمَّا « الفِتْنَة » : فإنَّ النَّاس يُفْتَنُون في قُبُورهم .

فيقال للرَّجُل : من ربك ؟

وما دينك ؟

ومن نبيك ؟

فَ ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾ [ إبراهيم : ٢٧ ] .

ـ فيقول « المؤمن » : اللَّهُ رَبِّي ، والإسلامُ دِيني ، ومُحَمَّد مالله عليك نَبِيِّي .

ـ وأمَّا « المُرْتَابِ » فَيَقُول : آه آه ! لا أَدْرِي ؛ سَمِعْتُ النَّاسَ يقولون شَيْتًا فَقُلْتُه .

١. فعة القيسر

فَيُضْرَبُ بِمَرزَبَّةٍ مِن حَدِيدٍ ، فَيَصِيح صَيْحةً يَسْمَعُهَا كُلَّ شَيء إِلَّا َ الْإِنسان ، وَلُو سَمِعَها الإِنسانُ ؛ لَصُعِقَ (١) .

\* \* \* \*

١٧٩ـ قوله : ( فيضرب بمرزبة من حديد .. ) :

<sup>«</sup> المرزبة » : بالتخفيف : المطرقة الكبيرة ، ويقال لها : إرزبة بالهمزة -والتشديد .

<sup>(</sup>۱) يُشير رحمه الله إلى حديث البراء بن عازب الصحيح المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم وفى قبورهم والذي رواه أحمد (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٥، ٢٩٦) وأبو داود (٣٧٣)، وقد ساقه العلامة الألباني سياقًا واحدًا ضامًا إليه جميع الزوائد والفوائد التي وردت في شئ من طرقه الثابتة وذلك في كتابه (أحكام الجنائز) ( ١٥٦: ١٥٩). وراجع شرحه والتعليق عليه في كتابنا (الحياة البرزخية) ص (١٠٠: ١٩)

£... المرق

هـ نصب للوازين

# [ الفصل الثاني

#### القيامة الكبرى وأهوالها ]

• ١٨ - ثُمَّ بعد هَذِه الفِتْنة : إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ الكُبْرِيٰ

١٨١ ـ فَتُعادُ « الأَرْواحُ إِلَى الأَجْسادِ » . وادة الأرواع المُراواع المُراواع المُراواع المُراواع المُراواع

١٨٢ ـ فَتَقُومُ القِيامَةُ التي أَخْبَرَ اللَّهُ تعالى بِها في كِتابِهِ ، عَلَى لِسانِ رَسُولِهِ عَيْنِيْةٍ ، وَأَجْمَعَ عَلَيْها المُسْلِمُونَ .

- ١٨٣ - فَ « يَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ » لِرَبِّ العالَمينَ ، محفاةً عُرَاةً غُولًا . لَمْ الله الله الم

١٨٤ ـ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ .

١٨٥\_ وَيُلْجِمِهُمُ الْعَرَقُ .

١٨٦- وتُنْصَبُ المَوازينُ ، فَيُوزَنُ فيها أعْمالُ العِبادِ (٣٠٠ .

﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

## ١٨٣ قوله : ( غُرلا ) :

« الغرل » : جمع أغرل ، وهو الأقلف ، والغرلة : القلفة .

#### ( الشيخ عبد العزيز ابن باز:

« الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف ، أنه لا منافاة بينها ، فالجميع يوزن ، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة » اه .

فَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢]... دسر السوال ١٨٧ ـ وَتُنشَرُ الدَّواوينُ ، وهي صَحَائِفُ الأَعْمَالِ .

- ـ فَآخِذٌ كِتابَهُ بِيَمينِهِ .
- ـ وآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ .
  - ـ أَوْ مَن وَرَاءَ ظَهْرِهِ .

١٨٨- كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا \* آقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا \* آقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [ الإسراء : ١٣ - ١٤ ] .

د الحساب ١٨٩ ـ وَيُحاسِبُ اللَّهُ الْحَلَقَ .

١٩٠ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلْكُ في الكتاب والسَّنَة (١) .

#### ١٨٨ـ قوله : ﴿ .. فِي عُنُقه ﴾ )

\* قال الراغب : « أي عمله الذي طار عنه ، من خير وشَرِّ » .

<sup>(</sup>١) يُشِيرُ رحمه الله إلى ما رواه البخاري (٢٤٤١) ومسلم (٢٧٦٨) (٥٢) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْكُ قال ٥ يُذْنَى المؤمنُ يوم القيامة من ربَّه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ، فيقرره بذنوبه ، فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : أي رب ! أعرف . قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم .. ، الحديث

· ١٩١- وَأُمَّا الكفارُ ؛ فَلَا يُحَاسَبُون مُحَاسَبة مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُه وَسَيِّمَاتُه فَإِنَّهُم لَا حَسَنَات لَهُم ، وَلَكُن تُعَدُّ أَعْمَالُهُم ، وتَحْصَلَى فَيُوقَفُون عَلَيْها ، وَيُقرَّرُونَ بِها ، ويجزون بها .

١٩٢ ـ وَفِي عَرَصةِ القِيامَةِ : ﴿ الْحَوْضُ الْمُؤْرُودُ لِمُحْمَدِ عَلَيْكُمْ ﴾ .

١٩٣ ـ مَاؤُهُ : أَشَدُّ بياضًا مِن اللَّبنِ وَأَحْلَىٰ من العَسَل .

١٩٤ ـ آنِيَتُهُ : عَدَدَ نُجُوم السَّمَاءِ .

َ ١٩٥\_ طُولُهُ : شَهْرٌ ، وَعَرْضُه : شَهْرٌ .

١٩٦ - مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً ؛ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبدًا .

١٩٧ ـ وَ « الصِّرَاطُ » مَنْصوبٌ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ .

١٩٨ـ وَهُوَ الجِسْرُ الذي بين الجُنَّة والنَّار .

١٩٩ ـ يَمُو النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمالِهِم :

ـ فَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَلَمْح البَصَرِ .

ـ وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كالبرقِ .

ـ وَمِنْهُم مَن يَمُوُّ كَالرِّيح .

ـ وَمِنْهُم من نَمُرُ كالفَرَس الجَوَاد .

٨ـ الحوض للورود

٩. الصراط

- ـ وَمِنْهُم من يَمُوُ كَرِكَابِ الإبل .
  - ـ وَمِنْهُم من يَعْدُو عَدُوًا .
  - وَمِنْهُم من يَمْشِي مَشْيًا .
  - ـ وَمِنْهُم من يَزْحَف زَحْفًا .
- وَمِنْهُم مَن يُخْطَفُ فَيُلْقَىٰ في جَهَنَّم ؛ فإنَّ الجِسْر عليه كَلَاليبُ تَخْطَفُ النَّاسِ بِأَعْمَالِهم .
  - ٢٠٠٠ فَمَنْ مَرَّ عَلَىٰ الصِّرَاطِ ؛ دَخَلَ الجُنَّة .
- ٢٠١ فإذا عَبَرُوا عليه ؛ وُقِفوا عَلَىٰ قَنْطَرة بَيْن الجُنَّة والنَّار ؛ فَيُقْتَص
   لِبَعضهم مِن بعضٍ ، فإذا هُذِّبوا ونُقُّوا ؛ أُذِن لهم في دُخُول الجُنَّة .

\* \* \* \*

- ٠٠ د مرل الجنة ٢٠٢ ـ وَأُوَّل من يَسْتَفْتِح بَابِ الجنَّة : محمدٌ عَلِيْكُم .
- ٢٠٣ ـ وَأَوَّل مَن يَدْخُل الجَنَّة من الأَمِ : أُمَّتَهُ عَلَيْكِم .

\* \* \* \*

١١٠ العنامة ٢٠٤ ولَهُ عَلَيْكُ فِي القِيَامَة ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ (١٠٠ :

( 🛪 ) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز :

« الشُّفاعات التي تقع يوم القيامة سِتِّ شفاعات معروفة من الأدلة الشُّرعية :

منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عَلِيْكُ ، وهي :

١- الشُّفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يُقْضى بينهم .

- ٢٠٥٠ أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُولَىٰ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ المَوْقِف ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَعْد أَن يَتَرَاجَع الأَنْبِيَاءُ ـ آدَم ونُوحٌ وإِبْرَاهيمُ ومُوسىٰ وعِيسىٰ ابن مريم ـ الشَّفاعة حتى تنتهي إليه .

٢٠٧ وأما الشَّفَاعَةُ الثَّالثة : فَيَشْفَعُ فِيمَن اسْتَحَقَّ النَّار .

وهذه الشفاعة لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينِ والصِّديقينِ وَغَيرهم .

<sup>=</sup> ٢\_ الشَّفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها .

٣-شَفَاعَته عَلِيلَةً في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من النار.
 وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عَلِيلَةً وأبي طالب عمه ، وأمَّا سِوَاه من الكفار فلا شفاعة فيهم لقوله تعالى : ﴿ فَمَا تَنفَعهم شَفَاعَةُ الشَافِعينَ ﴾ [ المدثر : ٤٨ ] .

الرابعة والخامسة: شفاعته فيمن استحق النار ألا يَدْخلها ، وفيمن دخلها أن يخرج منها . السادسة : شفاعته في رفع درجات أهل الجنة .

وهذه الشفاعة الأخيرة عامَّة للنبي عَلِيَكُ وغيره من الأنبياء والصَّالحين والملائكة وصغار الموتى من أطفال المسلمين ، وكلها خاصَّة بأهل التوحيد .

وأما الكفار : فيخلدون في نار جَهنم ، ولا يَذُوقون فيها الموت ، كِما قال سبحانه وتعالى : ﴿ لاَيُقْضَىٰ عَلَيهم فَيَمُوتُوا ﴾ [ فاطر : ٣٦ ] ونحوها من الآيات . وأمّا من دخلها من العُصَاة المُوّحدين : فإنّه لا يُخلد فيها بل يخرج منها بعد التّطهير والتّمحيص ، وَثبت في الصّحيح عن النبي عَيِّكَ : « أنّ العُصَاة يموتون فيها ثم يَخْرجون منها كالحِمَم فينْبتون فيها كما يَنْبت الحَبّ في حَميل السّيل » اه .

- يَشْفَعُ فيمن اسْتَحَقَّ النَّارِ أَن لا يَدْخُلها .
  - ـ وَيَشْفَعُ فِيمن دَخَلَها أَن يَخْرُج منها .
- ٨٠٠- وَيُخْرِجُ اللَّه تعالى من النار أَقْوَامًا بغيرِ شَفَاعةٍ ، بل بِفَضْلِ رَحْمَته .
  - ١٠- الله الله ١٠٠ وَيَبْقَى فِي الْجِنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخِلَها مِنْ أَهْلِ الدُّنْيا . المُنْهِ اللهُ الدُّنْيا . المنام الله
    - ٢١٠ فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا ، فَيُدْخِلهم الجنَّة .

\* \* \* \*

- ٢١١ وأَصْنَافُ مَا تتَضَمَّنه الدَّارُ الآخرةُ مِن : الحِسَابِ ، وَالعِقَابِ تَ وَالعِقَابِ وَ وَالنَّارِ .
  - ٢١٢ـ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورة فِي :
    - ـ الكُتُب المُنَزَّلة مِن السَّمَاءِ .
  - ـ والأُثَارة مِن العِلْم ؛ المَّأْثُورة عَن الأَنبياءِ .
  - ٣١٣ـ وفي العِلْم المَوْرُوث عن النَّبِي مُحَمَّدِ عَلِيْكُ مِنْ ذَلَكَ ؛ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي ، فَمَن ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ .

\* \* \* \*

#### [ الباب الرابع

# الإيان بالقَدر خَيْرهِ وَشَرِّهِ

□ ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر

الفصل الثاني: الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر]



# [ الفصل الأول

#### الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر ]

● وَتُؤْمِنُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَماعَةِ بِـ : « القَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » .

٢١٤ ـ وَالإِيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْعَيْنِ (٢٠٠ . الإيان العدر مد

#### ( 🚓 ) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز :

«مراتب القدر أربع وإن شئت سمّيتها أشياء بدلًا من مراتب كما سمّاها المصنف رحمه الله الأولى: عِلْمُ الله بجميع الأشياء وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومَعْصية ، وغير ذلك ، فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلًا وأبدًا لا يَغِيبُ عن عِلْمه شيء كما قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّه بكل شيء عَلِيم ﴾ [ الأنعام : ٧٥]

الثانية : كتابته لجميع الأشياء فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديه .

كما قال تعالى : ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [ الحج : ٧٠] . وقال : ﴿ مَا أَصابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ الآية [ الحديد : ٢٢] . الثالثة : مشيئة الله النافذة في كل شئ وقدرته على كل شئ ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّه مَا فَعَلُوهُ ﴾ [ الأنعام : ١٣٧] ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُم أَنْ يَسْتَقيم \* ومَا تَشَاؤُون إلا أن يشاء اللَّه رَبُّ العَالَمِين ﴾ [ التكوير : ٢٨ ،

٢٩] وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ ﴾ [ البقرة: ٢٠]
 الرابعة: الإيمان بأن اللَّه خالق الأشياء وموجدها ، فلا خالق غيره ، ولا رب سواه كما قال ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيء ﴾ [ الزمر: ٢٢] ، وقال: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ الفاتحة: ٢] والمراد بالعالمين: جميع المخلوقات ، قال تعالى: ﴿ قَالَ فِوعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ \* قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ والمسعراء: ٢٣ ، ٢٤] ، اه.
 آلشعراء: ٣٣ ، ٢٤] ، اه.

# السرجة الأولى: ١٥٦ - فالدَّرَجَة الأُولى: الإيمان بـ: السلم والكتابة

(١) أَنَّ اللَّه تَعَالَىٰ عَلِمَ مَا الحَلْقُ عَامِلُون بِعِلْمِه القَدِيمِ الَّذِي هُو مَوْصُوفٌ بِهِ أَزلًا وأبدًا . وعَلِمَ : جَميعَ أَحُوالِهِم ، مِنَ الطَّاعاتِ وَالْمَعاصي وَالأَرْزاقِ وَالآجالِ .

# (٢) ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ تعالى في اللَّوْحِ الْحَفُوظِ مَقاديرَ الخَلائقِ .

٢١٦ فَأُوَّل مَا خَلَق اللَّهُ القَلَم ؛ قال له : اكْتُب! قال : ما أَكْتُب؟
 قال : اكْتُب مَا هُو كَائِنْ إلى يَوم القِيامة (١).

# ٢١٦ قوله: ( فَأُوَّل مَا خَلق اللَّه القَلَم .. ):

اعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العَرش والقلم أيُّهم خُلِق أُولًا ؟ وحكى ابن القيم في ذلك قولين : اختار أنَّ العرش مخلوق قبل القلم . \* ولهذا قال في « النونية »(٢):

والنَّاسُ مختلفونَ في القَلَمِ الَّذى كُتبَ القَضَاء به مِن الدَّيَّانِ هَلْ كَانَ قبل العرشِ أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني والحقُّ أنَّ العرش قبلُ لأنَّه قَبْلَ الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشَّريفِ تَعقّبتْ إيجادة مِن غيرِ فصل زَمانِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/٣١٧)، وأبو داود (٤٧٠٠) والترمذي (٢١٥٥) (٣٣١٩). وقال: ٥ حديث حسن غريب، وهو حديث صحيح، وقد صحّحه الألباني لطرقه وشواهده في تخريج (السنة ) لابن أبي عاصم (٢٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) ( القصيدة النونية ) بشرح هراس ( ١ / ١٨٦ )

· ٢١٧ـ فَما أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ

٢١٨ كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّه يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠].
 ٢١٩ وقال : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].
 في كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].
 ٢٢٠ وَهَذَا التَّقْديرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحانَةُ يَكُونُ في مَواضِعَ جُمْلَةً

٢٢١ـ فَقَدْ كَتَبَ في اللَّوْحِ الْحَفُوظِ ما شاءَ .

وَتَفْصِيلًا .

٢٢٢ فإذا خَلَقَ جَسَدَ الجَنينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فيه ؛ بَعَثَ إليهِ مَلكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِماتٍ ، فَيُقالُ : اكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أُو سَعِيدٌ ، وَنَحْوَ ذَلكَ .

٢٢٣ ـ فهذا القدر قَد كَانَ يُنْكِرُه غُلَاةُ « القَدَرِيَّة » قَدِيمًا ، وَمُنْكِرُوه اليَوم قَلِيل .

\* \* \* \*

# [ الفصل الثاني

#### الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر]

الدرجة الثانية : المثنيئة والخلق

٢٢٤ـ وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ : فَهِيَ :

ـ مَشيئَةُ اللَّهِ تعالى النَّافِذَةُ ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ .

٢٢٥- وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ .

٢٢٦ـ وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مِن حَرَكَةٍ وَلَا شُكُونِ إِلَّا مِي كَرَكَةٍ وَلَا شُكُونِ إِلَّا مِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ .

٢٢٧ـ وَأَنَّهُ سُبْحانَهُ وتعالى على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ مِنَ المَوْجوداتِ ـ وَالْمَعْدوماتِ . وَالْمَعْدوماتِ .

## ٢٢٦ـ قوله : ( لا يكون في ملكه ما لا يريد ) :

الإرادة نوعان :

إحداهما : الإرادة الكَوْنية : المُستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن .

والثانية: الإرادة الدينية الشرعية: وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة. وفي أوائل « فتح المجيد » ؛ بحث مُفيد ، في الفَرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق (١).

<sup>(</sup>١) ٥ فتح المجيد ، ( ١ / ٢٣ ) بتحقيقنا

# ٢٢٨ - فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ في الأَرْضِ وَلا في السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ شُبْحَانَهُ لا خَالِقَ غَيْرُهُ ، وَلا رَبَّ سِواهُ .

٢٣١ - وَيَرْضَىٰ عن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَلا يُحِبُّ الكَافِرِينَ ، وَلا يَرْضَىٰ عَن القَوم الفَاسِقِينَ ، وَلَا يَأْمُرُ بالفَحْشَاءِ .

٢٣٢ـ وَلَا يَوْضَلَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ ، ولا يُحبُّ الفَسَادَ .

٢٣٣ـ وَالعِبادُ فاعِلُونَ حَقيقَةً ، وَاللَّهُ خالق أَفْعالِهِم .

٢٣٤ ـ وَالعَبْدُ هُو : المُؤْمِنُ وَالكَافِرُ ، وَالبَرُّ وَالفَاجِرُ ، وَالْمُصَلَّي وَالصَّائِمُ .

#### ٢٣٢ قوله ( .. ولا يحب الفساد ) :

اعلم أن الذي عليه الأئمة المحققون ، ودلَّ عليه الكتاب والسُّنة : أن المشيئة والمحبة ليستا واحدًا ولا هما متلازمان ، بل قد يشاء ما لا يُحبه ويُحب ما لا يشاء كونه .

فالأول : كمشيئته وجود إبليس وجنوده ، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه .

والثاني: كمحبته إيمان الكفار، وطاعات الفُجَّار، وعدل الظَّالمين، وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنَّه مَا شَاء كان وما لم يشأ لم يكن.

لا تمارض بين القدر والشرع ولا بين تقدير الله للمعاصي وبفعنه لها

إلبات القدر لاينافي إسناد أفال الباد إليهم حقيقة وألهم

يفعلونها باختيارهم

٥٣٥ ـ وَلِلعِبادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمالِهِم ، وإرادَةٌ ، وَاللَّهُ خالِقُهُمْ وَخالِقُ قُدْرَتِهِم وَإِرادَتِهِم .

٢٣٦ - كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاءُونَ لِكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاءُونَ لِكَالَحُ اللَّهُ وَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ التكوير : ٢٨ - ٢٩ ] .

٢٣٧ـ وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ ، يُكذِّب بها عامة « القَدَرِيَّة » ، الذين سمَّاهِمُ النَّبِيُ عَيِّلِتُهِ : « مَجُوس هذه الأمة »(١) .

## ٥٣٧- قوله: ( وللعباد القُدرة على أعمالهم ، ولهم إرادة ):

أي فليس بمجبر على أَعماله ؛ لأَنَّه يعملها بإرادته واختياره فيثاب على الطَّاعة ويستحق العقاب على المعصية .

\* وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة حيث قال: وللعبد يا ذا قدرة وإرادة وإرادة على العمل افهم فهم غير مبلد فيفعل يا ذا باختيار وقُدرة وليس بمُجبور ولا بمضهد

<sup>(</sup>١) حَلِيتٌ حَسَنٌ : رواه أَبُو داود ( ٤٦٩١ ) ، والحاكم ( ١ / ٨٥ ) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر ، وهو منقطع لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر .

ولكنَّ الحديث له شواهد تُرَقِّيه لمرتبة الحسن ؛ ولذا حسَّنه الألباني في تخريج ٥ شرح الطحاوية » لابن أبي العز ( ٢٨٤ ) وفي تخريج ٥ كتاب السنة » لابن أبي عاص ( ٢٣٨ ، ٣٢٩ ) . وراجع : ٥ مختصر سنن أبي داود » للمنذري ( ٧ / ٦١ ) .

٢٣٨- وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ ، حتَّى يَسْلُبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيارَهُ وَيُخْرِجُونَ عَن أَفْعَالِ اللَّه وَأَحْكَامِهِ ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا (﴿ مُنَا لَكُ وَأَحْكَامِهِ ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا (﴿ مُنَا لَهُ وَأَحْكَامِهِ ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا (﴿ مُنَا لَهُ وَأَحْكَامِهِ ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا ( مُنَا اللَّهُ وَأَحْكَامِهِ ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا ( مُنَا اللَّهُ وَأَحْكَامِهِ ؛ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا ( مُنَا اللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَالْعَبْدَ اللَّهُ وَالْعَبْدَ اللَّهُ وَأَصْلَاقًا لِللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَأَحْدَى اللَّهُ وَالْعَبْدَ وَاللَّهُ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَبْدَ وَاللَّهُ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَاللَّهُ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَاللَّهُ وَالْعَبْدَ وَاللَّهُ وَالْعَبْدَ وَالْعَبْدَ وَاللَّهُ وَالْعَبْدَ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَبْدَ وَالْعُرْدَةُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعُمْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ لَا لِللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ لَمُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ الْعُلْمُ لَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ لَالِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

# ٣٣٨ـ قوله : ( ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات ) :

أي : لأنهم أثبتوا خالقًا لما اعتقدوه شرًا غير الله .

\* قال في « التدمرية » : « إنَّ من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير الله كالقدرية وغيرهم ، ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم ، وإن قالوا إنهم خلقوا أفعالهم »(١) .

\* وقال في « النونية »<sup>(۲)</sup> :

فالنَّاسُ كُلُّهم أَقَرُوا أَنَّهُ هُوَ وَحْدَهُ الخلاق لَيْسَ اثنانِ إلا الجوسَ فإنهم قَالُوا بِأَنَّ الشَّرَّ خَالِقُهُ إِلهٌ ثَانِ

« أَقْسَامُ القدر أربعة :

الأول: التَّقدير العام؛ وهو تقدير الرَّب لجميع الأشياء بمَغنى عِلْمُه بها وكِتَابَتُه لها ومشيئته وخلقه لما كان منها. ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ﴾ [الحج: ٧٠] الآية. وقوله: ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ عَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ عِلْمًا ﴾ [الطلاق : ١٢]. وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آقْتَتَلُوا ﴾ [البقرة: ٣٥٣]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالِقُ كُلِّ شَيء ﴾ [الزمر: ٢٢].

<sup>(</sup>١) ١ التدمرية ، ص ( ٦٩ )

<sup>(</sup>٢) ٥ القصيدة النونية ، بشرح هراس ( ٢ / ٥٣ ) .

<sup>( 🚓 )</sup> قال الشيخ عبد العزيز ابن باز :

= وفي « صحيح مسلم » عن عبد اللَّه بن عمرو أن النبي عَيْلِيُّ قال : « إن اللَّه قدَّر مَقَادير ~ الحَلائق قَبْل أَنْ يَخْلُق السَّماء وَالأَرض بِخَمْسِين أَلف سَنَة وَكَان عَرْشُه عَلَى المَاء ». القسم الثاني: تقدير عمري ، وهو تقدير كل ما يجرى على العبد في حياته إلى نهاية أجله ، وكتابة شَقَاوته وسَعَادته ، وقد دلُّ عليه حديث ابن مسعود المُخَرج في الصحيحين مرفوعًا : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُه في بَطْن أَمه أربعين يومًا ، ثم يكون عَلَقة مثلُ ذلك ، ثم يكون مُضغّة مثل ذلك ، ثم يُرسل اللّه الملك فينفخ فيه الرُّوح ويؤمَرُ بأُرْبِع كَلمات : بِكتابة رزقه وأجله وعَمَلهِ وشَقي أو سعيد .. » الحديث . الثالث : التقدير السَّنوى ، وذلك يكون في ليلة القدر . ويدلُّ عليه قوله تعالى : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [ الدخان : ٤ ] . وقوله تعالى : ﴿ تَنَزُّلُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِيَ حَتَّلَى مَطْلَع ٱلْفَجْرِ ﴾ [ القدر : ٤ ، ٥ ] . قيل : يُكتب في هذه الليلة مَا يحدث في السنة من موت وعز وذل وغير ذلك ، رُوي هذا عن ابن عمر ومجاهد وأبى مالك والضُّحاك وغير واحد من السلف . الرَّابِع : التقدير اليومي ؛ ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ كُلُّ يَوْم هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [ الرحمن : ٢٩ ] ، ولأثر عن ابن عباس : إن للَّه لَوْحًا مَحفوظًا من دُرَّة بيضاء ، دفتاه ياقوتة حمراء ، قلمه نور ، وكتابه نور وعرضه ما بين السَّماء والأرض يَنظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة ، يخلق في كل نظرة ، ويحيى ويميت ويُعز ويُذل ما يشاء » أخرجه ابن جرير . وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ، ورمي بالرفض فلا يعتمد عليه . وأخرج ابن جرير عن مُنيب بن عبد اللَّه الأزدى عن أبيه وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي عَيْكُ في تفسير ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [ الرحمن : ٢٩ ] . قال : « من شَأَنه أَنْ يغفر ذَنْبًا وَيُفَرج كَرْبًا ، ويرفع قومًا ويَضع آخرين » عَلَّقه البخارى عن أبي الدُّرداء موقوفًا » اهـ

#### [ الباب الخامس

من أصولِ الفرقة النَّاجية أهل السنة والجماعة

□ ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الإيمانُ والدينُ قولٌ وعملٌ

الفصل الثاني: خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب

رسول الله على

الفصل الثالث: التصديق بكرامات الأولياء]

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| - |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| r |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
|   |  |  |  |

# [ الفصل الأول

#### الدين والإيمان قول وعمل ]

- وَمِنْ أُصولِ الفرقةِ النَّاجيةِ :
- ٢٣٩ أن الدِّينَ وَالإِيمانَ : قَوْلٌ ، وَعَمَلُ .
  - قَوْلُ : القَلْبِ ، وَاللِّسانِ .
- وعَمَلُ : القَلْبِ ، وَاللَّسَانِ ، وَالْجَوَارِح .
- ٢٤٠ وَأَنَّ الإيمانَ : يَزيدُ بِالطَّاعَةِ ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ .

٢٤١ ـ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ ، لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ القِبْلَةِ بِمُطْلَقِ المَعاصي وَالكَبائِرِ الله السنة لا يَحَفرون الله المعلون الما المعلون الما المنطلة المعلق . المبلة بمطلق كما تفعلُه « الحوارجُ » ، بل الأخوَّةُ الإيمانيةُ ثابتةٌ مَعَ المَعَاصِي . المامي والكار

٢٤٢ ـ كَمَا قَالَ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَي آيَةِ القِصَاصِ : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ ﴾ [ البقرة : ١٧٨ ] .

٢٤٣ ـ وقال سبحانه : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا يَئِنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَئِنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ لِللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةً ﴾ [ الحجرات : ٩ ـ ١٠ ] .

٢٤٤ - وَلَا يَسْلِبُون الفَاسِقَ اللِّيَّ اسْمَ الإيمانِ بِالكُلِّيَّةِ ، وَلَا يُخَلِّدُونَهُ في ٢٤٤ النَّارِ كَمَا تَقُولُه ( المُعْتَزِلَةُ ) ، بلِ الفَاسِقُ يَدْخلُ فِي اسْمِ الإيمانِ . .
 ٢٤٥ - في مِثْلِ قَوْلهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [ النساء : ٩٢] .
 ٢٤٦ - وقد لا يدخلُ في اسْمِ الإيمانِ المُطْلَقِ .

٢٤٧- كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢].

٢٤٨ - وقولِ النبيِّ عَلِيْكِيْ : « لا يَزْنِى الزَّانِي حين يَزْنِي ، وهو مُؤْمن ، . وَلَا يَشْرَبُهَا وَلَا يَشْرَبُ الخَمر حين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ولا يَشْرَب الخَمر حين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِب نهبةً ذَاتَ شَرَفٍ يرفعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصَارَهم حينَ ينتهبُها وهو مُؤْمِن » (١).

٢٤٩ـ ويقولون : هو مؤمن ناقصُ الإيمانِ ، أو مُؤْمِنٌ بإيمانه ، فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ ؛ فلا يُعْطَىٰ الاسمُ المُطْلقُ ، ولا يُسْلب مطلقُ الاسم .

#### ٤٤٢ ـ قوله : ( ولا يَشلبون الفاسق الملي .. ) :

أي الذي على مِلَّة الإسلام ، ولم يرتكب من الذَّنوب ما يُوجب كفره كعبادة غير اللَّه ، وإنكار ما علم مجيئه من الدين بالضَّرورة وغير ذلك ، مما هو معلوم في نواقض الإسلام ، ومُوجبات الرِّدَّة أعاذنا اللَّه منها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٤٧٥ ) ومسلم ( ٥٧ ) ( ١٠٠ ) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه .

# [ الفصل الثاني

#### خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله ﷺ ]

# ومن أُصُولِ أهلِ الشّنةِ والجماعةِ :

. ٢٥٠ سَلَامَةُ قُلُوبِهِم وَأَلْسِنَتِهم لِأَصْحَابِ مُحَمَّدِ عَيِّكَ إِلَيْهِ<sup>(۞</sup>.

١٥٢ - كما وصفهم اللّه به في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِيَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِيَّنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِيَّا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠] .

٢٥٢ ـ وَطَاعَةً للنَّبي عَيْلِيِّكُ في قوله : ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ؛ فَوَالَّذِي

<sup>(</sup>分) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز:

<sup>«</sup> خلاصة مذهب أهل الشنة والجماعة ، في أصحاب رسول الله عَيِّلَةٍ وعمًّا شجر يينهم : هو سلامة قلوبهم وألسنتهم ، ومحبتهم إياهم ، والترضى عنهم جميعًا ، وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم ، أى إخفاء مساوئ من نسب إليه شئ من ذلك والإمساك عما شجر بينهم ، واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين :

ـ إما مجتهدون مصيبون .

ـ وإما مجتهدون مخطئون .

فالمصيب له أجران ، والمخطئ له أجر الاجتهاد ، وخطؤه مغفور ، وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد فلهم من الحسنات ما يغمرها ويمحوها ، وليس في بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم من الأحكام شيء من إظهار المساوئ بل ذلك مِمَّا يَفْرضُه الواجب ويُوجِبه النُّصح للأمة » اه .

نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْل أُمُحد ذَهَبًا ؛ مَا بَلَغ مُدَّ أَحَدِهِم · وَلَا نَصِيفهُ »(١) .

> فضائل الصحابة ومسرائيسهسم وتفاضلهم وموقف أهسل السسسية والجماعة من ذلك

: ٢٥٣- ويقبلونَ مَا جَاءَ به الكتابُ أو السَّنةُ أو الإِجْمَاع ، من فَضَائِلهم ومَرَاتبهم .

٢٥٢ فَيُفَضِّلُون مَنْ أَنْفَقَ من قَبْلِ الفَتْحِ ـ وهو صُلْحُ الحُدَيْبيةِ ـ وَقَاتَلَ
 عَلَىٰ مَنْ أَنْفَقَ من بَعْدِهِ وَقَاتَلَ .

٥٥٠ـ وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ الأَنْصَارِ .

٢٥٦ ـ ويُؤْمِنُون بـ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِأَهلِ بَدْر ـ وكانوا ثَلاثمائةً وبضعة عشر ـ : « اعْمَلُوا مَا شِئتُم ؛ فَقَد غَفَرْتُ لَكُم »(٢) .

٢٥٧- وبأنَّه: « لا يَدْخُل النَّارِ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْت الشَّجرةِ » ؛ كما أَخْبَرَ به النَّبيُّ عَيِّلِيَّهِ (٣)، بَل قَد رَضِي عنهم وَرَضُوا عَنه ، وكَانُوا أكثرَ منْ أَلفٍ وَأَرْبَعمائة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١) (٢٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ( ٣٠٠٧) ومسلم ( ٢٤٩٤) ( ١٦١) من حديث علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٢٤٩٦ ) من حديث جابر بن عبد الله ، قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبى عبد الله يقول عند حفصة : « لا يدخل النار ـ إن شاء الله ـ من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » . أما لفظ : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » : فعند الترمذي ( ٣٨٥٩ ) وأبو داود ( ٤٦٥٣ ) .

٢٥٨ ـ وَيَشْهَدُون بالجُنَّة لِمَن شَهِدَ لَهُ النبيُّ عَيْلِيَّةٍ .

ك « العَشَرةِ »(١) .

ﻮﮐ « ﺛَﺎﺑِﺖ ﺑﻦ ﻗَﻴْﺱِ ﺑﻦ ﺷِﻤَﺎﺱِ »<sup>(٢)</sup> .

وغيرهم منَ الصَّحابةِ .

٩ ٥٠- ويُقِرُون بما تواترَ به النَّقلُ عن أميرِ المؤمنين عليِّ بن أبي طالبٍ عم هدم على المؤمنين عليِّ بن أبي طالبٍ عم هدم على الله عنه وغيرِه ؛ من أن : خيرَ هَذِهِ الأُمةِ بعد نبيِّها : أبو بكرٍ أَبُونُ المُلالة ثُوالله عنه أبو بكرٍ المُؤْمِن الله عنه أبو بكر المُؤلِق المُؤلِق عنه أبول الله عنه عنه كما دَلَّتُ عليه الآثارُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۲۲۹ ) ، ( ۲۰۰۰ ) والترمذي ( ۳۷۶۸ ) ، ( ۳۷۰۷ ) وابن ماجة ( ۱۳۱ ) وأم داود ( ۲۱ ، ۲۹۰ ) وابن أبي وأحمد ( ۱ / ۲۲۷ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ) وفي فضائل الصحابة ( ۲۸ ، ۹۰ ، ۲۲۰ ) وابن أبي عاصم في السنة ( ۱۲۸ ، ۱۶۳۱ ، ۱۶۳۱ ) والحاكم ( ۲ / ۶۰ ) والنسائي في الفضائل ( ۲۸ ، ۹۰ ، ۲۰۱ ) وأبو نعيم ( ۱ / ۹۰ ) وغيرهم من حديث بن زيد مرفوعًا .

وإسناده صحيح ، وقد صحَّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( ٤٠١٠ ) .

وفى الباب : عن عبد الرحمن بن عوف : أخرجه الترمذى ( ٣٧٤٨ ) ، وأحمد في « المسند » ( ١ / ٣٩٣ ) وفى « الفضائل » ( ٢٧٨ ) والنسائي فى « الفضائل » ( ٩١ ) والبغوى فى « شرح السنة » ( ٣٩٢٥ ) بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ۳۲۱۳ ) ومسلم ( ۱۱۹ ) ( ۱۸۷ ) من حدیث أنس رضی اللَّه عنه .

<sup>(</sup>٣) **أَثَرُ صَحِيحٌ** : أخرجه الإِمام أحمد في مسنده ( ١ / ١٠٦ ، ١١٠ ) ، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ( ١ / ١٠٦ ، ١٠٦ ) ، وأحمد في فضائل الصَّحابة ( ٣٩٧ ) بأسانيد صحيحة وحسنة .

وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في « كتاب السنة » ( ١٢٠١ ) وصححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم ( ٢ / ٥٧٠ ) .

٢٦٠ وكما أجمعتِ الصَّحابةُ على تقديمِ عثمانَ في البيعةِ ، مَعَ أَنَّ عَلَيْ بعد اتَّفَاقِهم .
 بَعْض أَهْلِ السَّنَّة كانوا قد اخْتَلَفُوا في عثمانَ وَعِليِّ بعد اتَّفَاقِهم .
 عَلَىٰ تَقْدِيمِ أَبِي بكرٍ وعُمرَ ؛ أيهما أَفْضلُ ؟

- ـ فَقَدُّم قومٌ عثمانَ ، وَسَكَتُوا ، أَوْ رَبُّعُوا بِعليٌّ .
  - ـ وقدَّم قَومٌ عليًّا .
    - ـ وقومٌ تَوَقَّفُوا .

لكن استقرَّ أَمْرُ أَهلِ السُّنةِ على : تقديمِ عثمانَ ، ثُمَّ عَلِيّ .

٢٦١- وإن كانتْ هذه المسألةُ ـ مَسْأَلة عُثمانَ وَعَلَيٍّ ـ ليستْ منَ الأُصُولِ التي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيها عِنْدَ مُحْمُهُورِ أَهْلِ السَّنَّةِ .

٢٦٢ لكنَّ المسألةَ الَّتي يُضَلَّلُ المخالفُ فيها: مَسْأَلةُ الخِلَافةِ .

٢٦٣ـ وَذَلك بَأَنَّهُم يُؤْمِنُونَ : بأَنَّ الحُليفةَ بعدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : أَبُو بَكُلِي اللَّهِ عَلَيْكُ : أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثْمانَ ، ثُمَّ عَلِيٌّ ، رضي اللَّه عنهم .

٢٦٤ وَمن طَعَنَ فِي خِلَافة أَحَدٍ مِن هؤلاءِ الأَئمةِ ؛ فَهُو أَضَلُّ مِن حِمَارِ أَهْلِهِ .

مكالة امل بين ٢٦٥ و **وَيُحِبُّونَ** أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُم ، وَيَتَولُّوْنَهُم . رسل الله عَلَيْكُم ، وَيَتَولُّوْنَهُم . عد اهل السه ٢٦٦ - وَيَحْفَظُونَ فِيهِم وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِلِكُهِ ؛ حَيْثُ قال يَوْم غدير خُمِّ : « أُذَكِّركُم اللَّه فِي أَهْل بَيتِي » أُذَكِّركُم اللَّه فِي أَهْلِ بَيتِي » (١). ٢٦٧ - وقال أيضًا للعَبَّاس عَمِّهِ ؛ وقد شَكَا إليه أنَّ بعضَ قُريشٍ يَجْفُو بَني هاشمٍ ؛ فقال : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لا يُؤْمِنُون حتى يُحِبُّوكم لِلَّه وَلِقَرَابَتَي » (٢).

٢٦٨ وقال: « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ إِسْمَاعِيل ، واصْطَفَىٰ من بَني إِسْمَاعِيل ، واصْطَفَىٰ من قريشٍ إِسْمَاعِيلَ كَنَانة ، واصْطَفَىٰ من كَنَانة قُريشًا ، واصْطَفَىٰ من قريشٍ بَني هَاشِمٍ » (٣) .

## ٢٦٦ـ قوله : ( يوم غَدِير خُم ) :

\* قال الزمخشري: « نحم بضم الخاء اسم رجل صباغ ، أضيف إلي الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة ، وقيل: هو على ثلاثة أميال من الجحفة وذكر صاحب « المشارق » : « أَنَّ خما اسم غيضة هناك ، وبها غدير نسب إليها »(3) اه .

#### و « الغيضة » : الشجر الملتف .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٢٤٠٨ ) ( ٣٧ ) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) رواه بنحوه أحمد في و فضائل الصحابة ، ( ۱۷۵٦ ) بإسناد ضعيف منقطع ، وقال محقق الكتاب ( ۲ / ۹۱۸ ) : ووجدته موصولاً في أمالي طراد الزينيي ( ۸۸ ب ) بإسناد صحيح موصول
 (۳) رواه مسلم ( ۲۲۷۲ ) ( ۱ ) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) راجع: ٥ مراصد الاطلاع ، للسخاوي (١/ ٤٨٢).

مكانة الراج ٢٦٩ - وَيَتُولُّوْنَ أَزُواجَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمُ أُمْهَاتِ المؤمنينَ . رسول الله عليه المحالية مدامل المنة

· ٢٧٠ ـ وَيُقِـرُونَ : بأنهنَّ أزواجُهُ في الآخرةِ .

٢٧١- نحصُوصًا « حديجة » أمَّ أكثر أوْلَادِهِ ، وأوَّلَ مَن آمَنَ بهِ
 وعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه ، وَكَان لَهَا مِنْهُ المنزلَةُ العَلِيَّةُ .

٢٧٢- و « الصِّدِّيقةَ بنتَ الصِّديقِ » التي قال فيها النَّبِيُّ عَيْظِيَّةِ : « فَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النَّبي عَلَيْكِ : « فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ »(١).

٣٧٣ـ قوله : ( ويتبرؤون من طريقة الروافض ... ) :

هذا هو الحق الذى يجب المصير إليه ، ولقد ضلَّ كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رَسُول اللَّه فَصَوَّبوا وخطؤوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدِّين .

\* ولقد أحسن ابن عدوان النَّجدي بقوله ، حيث قال :

وتمسك عما كان بين صحابه وما صحَّ مَعْذُورون فيه فقل قد فإما لهم أجران أو أجريا فتى فلا تبغ قولا غير ذلك تهتد وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتد فقد صحَّ عن خير الخلائق أنهم لخير القرون افهم بغير تردد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۳۷۷۰ ) ومسلم ( ۲٤٤٦ ) ( ۸۹ ) من حدیث أنس رضي الله عنه . « الثّرید » : الحبز المفتوت ، المبلول بمرق .

\_ طريقة « الرَّوافِضِ » الذين يبغضونَ الصحابة ويسبونهم .

\_ وطريقةِ « النَّواصبِ » ، الَّذِينَ يُؤْذُونَ « أَهْلِ البيتِ » ، بِقَوْلٍ أَو عَمَل .

٢٧٤ـ وُمُمْسِكُون عَمَّا شَجَرَ بين الصَّحابةِ .

فيما شجر يين المحابة

منهج أهل السنة

٥٧٧- وَيَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الآثارَ المَرُويةَ في مَسَاوِيهِمْ : منها : مَا هُو

كَذِبٌ . وَمِنها : مَا قد زِيد فِيه وَنُقصَ ، وَغُيِّر عن وجههِ .

والصَّحِيحُ منهُ: هم فيه مَعْذُورونَ: إما مُجْتَهِدُونَ مُصِيبونَ ، وإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبونَ ، وإِمَّا مُجْتَهدونَ مُخْطِئُونَ.

٢٧٦ وَهُم مَعَ ذَلك لا يَعْتَقِدُون أَنَّ كلَّ وَاحِدٍ من الصَّحابةِ مَعْصُومٌ عن كبائرِ الإِثم وصَغَائرهِ . بلْ يَجُوزُ عليهمُ الذُّنوبُ في الجُمْلةِ .

٢٧٧ـ ولهم منَ السَّوَابِقِ والفَضَائلِ مَا يُوجِبُ مَغْفرةَ مَا يَصْدُر منهم إِنْ من منه، المعاب رسلا المعاب رسلا صَدَرَ .

٢٧٨ حَتَّىٰ إِنَّه يُغْفَرُ لهم من السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُم ، لأَنَّ لهم مِنَ الحَسَنَاتِ التي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْس لِمَنْ بَعْدَهُمْ .

٢٧٩ـ وَقد ثبتَ بقولِ رسول اللّه عَيْنِيُّهُ : « أَنَّهم خَيرُ القُرُونِ »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٦٥١) ومسلم (٢٥٣) (٢١٢) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وفي الباب عن جمع من الصحابة ، ولذا صرح بتواتره الحافظ ابن حجر في مقدمة ( الإصابة ) ( ١ / ١٣) .

· ٢٨٠ وأنَّ « المُدَّ مِن أَحَدهم إذا تَصَدَّق به ؛ كان أَفْضَل مِن جَبَلِ · أَحُدِ ذَهَبًا ممن بَعْدَهم »(١) .

٢٨١- ثُم إذا كان قد صَدَرَ عن أَحَدِهم ذَنبُ ؛ فيكونُ قد تَابَ مِنْهُ أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ ، أَو غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ ، أو بِشَفَاعة مُحَمَّدِ عَيِّلِيِّهِ الذينَ هُم أَحَقُّ الناسِ بشفاعتهِ . أو ابْتُليَ بِبَلاءٍ في الدُّنيا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ .

٢٨٢ - فَإِذَا كَانَ هذا في الذُّنوب المُحَقَّقةِ ؛ فكيفَ بالأمورِ التي كانُوا فيها مُجْتَهدينَ : إِنْ أَصَابُوا ؛ فَلَهُم أَجْرانِ ، وإِنْ أخطأُوا ؛ فَلَهُم أَجْرُ وَاحِدٌ ، وَالْخَطأُ مَغْفُورٌ .

٢٨٣- ثم القَدْرُ الذي يُنْكُرُ من فعلِ بعضهِم قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْمُورٌ في جَنْبِ فَضَائِل القومِ وَمَحَاسِنهِم ، من : الإيمانِ بِاللَّهِ وَرَسُولهِ ، والجِهَادِ في سَبِيلهِ ، والهِجْرَةِ ، والنَّصرةِ ، والعِلْمِ النَّافعِ ، والعَمَلِ الصَّالحِ .
 ٣٠٠- وَمن نَظَرَ فِي سِيرةِ القَوْمِ بِعِلْم وَبَصِيرةٍ ، وَمَا مَنَّ اللَّهُ بهِ عَلَيهم

منَ الفَضَائلِ ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُم خَيْرُ الخَلْقِ بعدَ الأنبياءِ .

٢٨٥- لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلَهُمْ .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٣٦٧٣ ) ومسلم ( ٢٥٤١ ) ( ٢٢٢ ) من حديث أبي سعيد الخدري .

· ٢٨٦ـ وأنَّهُم همْ صَفوةُ الصَّفْوة مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمةِ ، التي هيَ خَيرِ الأُمَّمِ وَأَكْرَمُها عَلَىٰ اللَّهِ .

\* \* \* \*

# [ الفصل الثالث

#### التصديقُ بكراماتِ الأولياءِ ]

#### ● ومن أصُولِ أهل السُّنَّة :

٢٨٧- التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِياءُ .

# ٢٨٧- قوله : ( ومن أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء .. ) :

كرامات أولياء الله المتقين من عباده الصَّالحين من الأولين والآخرين ثابتة بالكتاب والسنة . وقد أخبر الله بها في كتابه ، وعرف عباده بما أكرم به أصحاب الكهف ومريم بنت عمران ، وآصف بن برخيا .

وكذلك ثبت في كتب أهل الشنة ما أكرم به عمر بن الخطاب ، وأسيد بن محضير ، والعلاء بن الحضرمي ، وغيرهم مما هو مُفَصَّل في « لوائح الأنوار » وغيره . ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليراجع « اللوائح » و « الفرقان » لشيخ الإسلام ابن تيمية و « شرح الخمسين » لابن رجب وغيرها(١) ، حيث إن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك . وقد عدَّ أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء ، وخوارق العادات من أهل البدع لمخالفته الدَّليل .

#### تنبيه

لا تظن أيها القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يُسَالمون الحيات =

<sup>(</sup>۱) ه لوائح الأنوار السنية ، للسفاريني ( ۲ / ٥ ) ، و ه الفرقان ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٦٦ - ١٦٢ ) ه شرح العقيدة السفارينية ، لابن مانع ص ( ٣٢٩ ، ٣٢٩ ) .

- ٢٨٨- وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِم ؛ من خَوَارق العَادَاتِ ، في :
  - ـ أنواع العُلُوم .
  - ـ والْمُكَاشَفَاتِ .
  - ـ وأنْواع القُدْرةِ .
    - ـ والتَّأثيراتِ .
- ـ وكالمُأْثُورِ عن سَالِفِ الأُمم ، في « شورةِ الكَهْفِ » وغيرها (المُهُ .

. ويمسكونها ، ويدخلون النّار تخييلًا ، ويَضْربون أنفسهم بالسلاح كذبًا وتَدْجيلًا من أولياء اللّه من أفعالهم ، وتدْجيلًا من أولياء الشّيطان ، نعوذ بالله من أفعالهم ، ومن أحوالهم .

#### (لله) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز:

( الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد السّحرة والمشعوذين: أن المعجزة هي ما يُجري الله على أيدى الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يَتَحَدُّون بها العباد، ويختبرون بها ، ويُخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم به ويؤيدهم بها سبحانه كانشقاق القمر ، ونزول القرآن ، فإن القرآن هو أعظم معجزة لرسول على الإطلاق وحنين الجذع ونُبُوع الماء من بين أصابعه ، وغير ذلك من المعجزات الكثيرة .

وأما الكرامة: فهي ما يُجرى الله على أيدى أوليائه المؤمنين خوارق العادات كالعلم والقدرة وغير ذلك كالظلة التي وقعت على أُسيد بن الحضير حين قراءته القرآن . وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند النبي عَيْقَةً فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه .

- وعن صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَةِ من الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وَسَائِر قُرُونِ<sup>(١)</sup> الأُمَّةِ . ` ٢٨٩- وَهِيَ مَوجُودةٌ فيها إلى يوم القيامةِ .

#### 0000

= وشرط كونها كرامة : أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيمًا على الإيمان ومتابعة الشريعة فإن كان خلاف ذلك فالجارى على يده من الخوارق يكون من الأحوال الشيطانية .

ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيمانهم لأن الكرامة إنما تقع لأسباب:

منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته ، ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيئا من الكرامات لقوة إيمانهم ، وكمال يقينهم .

ومنها: إقامة الحجة على العدوة كما حصل لخالد ما أكل السم وكان قد حاصر حصنًا فامتنعوا عليه حتى يأكله فأكله وفتح الحصن.

ومثل ذلك : ما جرى لأبى مسلم الخراساني ؛ لما ألقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك الكرامة ، وكقصة أم أيمن لماخرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حسًا من فوقها ، فرفعت رأسها فإذا هى بدلو من ماء فشربت منها ثم رفعت . وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى بها آخرون وقد يسعد بها صاحبها إن شكر ، وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم » اه .

(١) في الأصل المطبوع وكذا في معظم النسخ المطبوعة للمتن ، أو التي ضم فيها المتن للشرح تحرفت هذه اللفظة إلى « فرق » وهذا خطأ واضح يُغير المعنى كما بينا ذلك في مقدمة طبعتنا لمتن الواسطية ص ( ٣٩ ) .

# [ الباب السادس من طريقة أهل السنة والجاعة وخصالهم الحميدة

□ ویشتمل علی فصلین :

الفصل الأول: اتباع آثار رسول الله عَيْكَ واتباع سبيل السابقين

الفصل الثاني: من خصالهم الحميدة ]

| •        |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| <b>.</b> |  |  |  |
|          |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
| •        |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

# [ الفصل الأول

#### اتباع آثار رسول الله على واتباع سبيل السابقين ]

# ثم من طريقة أهل الشئة والجماعة :

· ٢٩٠ اتُّبَاعُ : آثارِ رسولِ اللهِ عَيْلِيُّهُ بَاطْنَا وَظَاهْرًا (﴿ مِنْ اللَّهِ عَيْلِيُّهُ بَاطْنَا وَظَاهْرًا (﴿ مِنْ

#### (لله) قال الشيخ عبد العزيز ابن باز:

« مُراد المصنف بذلك : اتباع ما جاء عن النبي عَلِيْكُ من قول ، أو عمل ، أو تقرير وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها ، وأوجه ثلاثة : قول وعمل وتقرير .

وأما آثاره الحسبة كموضع جلوسه ، وما هو عليه ، وما وطئه بقدمه الشريفة ، أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك ، فلا يُشرع اتباعه في ذلك . بل تتبع هذه الآثار وسائل الغُلو فيه .

وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك .

وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي تحتها ؛ لما علم أن الناس يقصدونها خوفًا من الفتنة ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجدًا صلى فيه النبي عَيِّلَةٍ في الطريق أنكر ، وقال ما معناه : « إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا ، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ، فمن أدركته الصلاة في شئ من هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يقصدها » . وأما ما صلى فيه صلوات التشريع ، فالصلاة فيه مشروعة كمسجده عَيِّلَةٍ ، والكعبة ، ومسجد قباء ، والموضع الذي صلى فيه في بيت عثمان كما طلب منه ذلك ليتخذه مُصَلَّى فأجابه عَلَى ذلك .

وهكذا التبرك بشعره عَلِيكَ وريقه وعرقه وما ماس جلده فكله لا بأس به ؛ لأن السنة قد صحت بذلك ، وقد قسّم عَلِيكَ في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من البركة ، وليس هذا من الغلو الممنوع ، وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه عَلَيْكُ ما لا يجوز ، أو يصرف له شيئًا من العبادة .

٢٩١- واتّباع : سبيلِ السَّابقين ، الأولين من المهاجرين والأنصار . ٢٩١- واتّباع : وَصِيَّة رسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ ، حَيثُ قَالَ : « عَلَيْكُم بِسُنَّتِي ٢٩٢- واتّباع : وَصِيَّة رسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ ، حَيثُ قَالَ : « عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديِّينَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بها ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا وَسُنَّةِ الخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديِّينَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بها ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » (١٠).

٢٩٣ـ ويَعْلَمُونَ : أَنَّ أَصْدَقَ الكَلَامِ كَلامُ اللَّهِ ، وخيرَ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدِ عَيَّلِيْهِ .

<sup>=</sup> وأما التبوك بغيره عَيْلُكُم : فالصحيح منعه لأمرين :

أحدهما: أن غيره لا يُقاس به ؛ لما جعل اللَّه فيه من الخير والبركة بخلاف غيره فلا ي يتحقق فيه ذلك .

الأمر الثاني: أن ذلك ربما يُوقع في الغلو وأنواع الشرك فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك وإنما جاز في حق النبي لمجيء النص به .

وهناك أمرٌ ثالث أيضًا: وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي عَلَيْكُ لا مع الصديق ولا مع غيرهما .

ولو كان ذلك سائغًا أو قُربة لسبقونا إليه ، ولم يجمعوا على تركه ، فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك ، وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك » اهـ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤ / ١٢٦ ، ١٢٧ ) وأبو داود (٢٠٧٤ ) والترمذي (٢٦٧٦ ) وابن ماجة (٢٤ ، ٤٣ ) والدرامي (١ / ٤٤ ) والحاكم (١ / ٩٧ ) ، من حديث العرباض بن سارية . وهو حديث صحيح ، صححه غير واحد من أهل العلم فقال الترمذي : «حسن صحيح » . وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في « مجموع الفتاوى » (٢٠ / ٣٠٩ ) و « اقتضاء الصراط » (٢ / ٣٠٩ ) . .

٢٩٤ - فَيُؤْثِرُونَ : كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ .

٥ ٢٩- ويُقَدِّمُون : هَدْيَ مُحَمَّدِ عَيِّكَ عَلَى هَدْي كُلِّ أُحَدٍ .

وبهذا شُمُّوا : « أهلَ الكتابِ والسُّنَةِ » .

٢٩٦ وسُمُّوا « أهلَ الجماعةِ » ؛ لأنَّ الجماعةَ هي الاجتماعُ . الكتاب والسنة اللهم؟ وسنة اللهم؟ وضدَّها الفُرقةُ ، وإن كانَ لفظُ « الجماعةِ » قد صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الذا سوا المله القَوْم المُجْتَمِعِينَ .

٢٩٧ـ والإِجْمَاعُ : هُوَ الأَصْلُ الثَّالثُ ؛ الَّذي يُعتمدُ عَليهِ في العِلْمِ الإسهامِ مو والدِّين .

٢٩٨ - وَهُم يَزِنُونَ بِهِذِهِ الأَصُولِ الثَّلاثِةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ من أَقْوَالِ
 وأَعْمَالِ بَاطِنةِ أو ظَاهِرةٍ ، مِمَّا لَهُ تَعَلَّقُ بالدِّين .

٩ ٩ ٦ ـ والإجمَاعُ الذي يَنْضَبِطُ : هُوَ مَا كَانَ عَليهِ « السَّلفُ الصَّالحُ » أَنْهُ اللهُ اللهُ

0000

# ٢٩٧ـ قوله : ( والإجماع هو الأصل الثالث ) :

وأما الأصل الأول : فهو القرآن .

وأما الثاني : فهو سُنَّة النبي عليه السَّلام .

# [ الفصل الثاني

#### من خصال أهل السنة الحميدةِ ]

• ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأَصُولِ: فصل في بيان مكملات الطيدة

> من مكارم الأعسلاق

> > التي يتحلي بها أهبل البسبية

· · ٣٠ يَأْمُرُونَ بِـ : المَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ؛ عَلَىٰ مَا تُوجِبهُ الشَّريعةُ . ومحاسن الأعمال

٣٠١ - وَيَرَوْنَ إِقَامَة : الحجّ ، والجِهَادِ ، والجُمَع ، والأُعْيادِ ؛ مَعَ الأَمَراءِ ؛ أَبْرارًا كَانُوا ، أُو فُجّارًا .

٣٠٢ـ ويُحَافِظُونَ عَلَىٰ : الجَمَاعاتِ .

٣٠٣ ـ وَيَدِينُونَ بِـ : النَّصيحةِ للأُمَّةِ .

# ٤ - ٣٠ وَيعتقدُونَ :

- مَعْنَىٰ قُولُهُ عَيْمِالَةُ : « الْمُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » وَشَبُّكَ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلِيْكُهُ (١) .
- وقوله عَيْظِة : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهم وَتَرَاحُمِهم وَتَعَاطُفِهم ؛ كَمَثَلَ الْجَسَد ، إِذَا اشْتَكَلَى مِنه عُضْوٌ ؛ تَدَاعَلَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ ُبالحُمَّىٰ والسَّهَر »<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٠٢٦ ) ومسلم ( ٢٥٨٠ ) ( ٦٠ ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٠١١ ) مسلم ( ٢٥٨٦ ) ( ٦٦ ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .

# ٥٠٥\_ وَيَأْمُرون بـ :

- ـ الصَّبرِ عَلى البَلاءِ .
- ـ والشُّكْرِ عِنْد الرَّخاءِ .
- ـ والرِّضلي بِمُرِّ القَضَاءِ .

# ٣٠٦ وَيَدْعُونَ إِلَى :

- ـ مَكَارِم الأُخْلَاقِ .
- ـ وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ .

٣٠٧ ـ وَيَعْتَقِدُونَ : مَعْنَى قُول النبي عَيِّالِيَّهِ : « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهم خُلُقًا »(١).

# ٣٠٨ ويندبُونَ إلى:

- ـ أن تَصِلْ من قَطَعَكَ .
  - ـ وتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ .
- \_ وتعفو عَمَّنْ ظَلَمَكَ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ۲ / ٤٧٢ ) وأبو داود ( ٤٦٨٢ ) والترمذي ( ١١٦٢ ) وقال : حسن صحيح ، وابن حبان ( ١٣١١ ـ موارد ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وهو حديث صحيح ، وقد صحّحه الألباني في « صحيح الترمذي » ( ٣ / ٨٨٦ ) .

### ٣٠٩\_ ويأمرون بـ :

- \_ بِرِّ الوَالِدَيْنِ .
- ـ وصِلَةِ الأرْحَام .
- \_ ومحشن الجوار .
- ـ والإِحْسَانَ إِلَى : اليَتَامَىٰ ، والمُسَاكِين ، وابنِ السَّبيل .
  - ـ والرِّفق بِالْمَمْلُوكِ .
  - ٣١٠ وَيَنْهُونَ عَن
  - ـ الفَحْر ، والخُيَلَاءِ .
  - ـ والبَغْي ، والاسْتِطَالةِ عَلى الخَلْقِ بِحَقِّ أَوْ بغير حقٌّ .
    - ١ ٣١١ وَيَأْمُرُونَ بِهِ : مَعَالِي الأَخْلاقِ .
      - ٣١٢- وينهون عن : سِفْسَافها .
- ٣١٣ـ وكُلِّ مَا يَقُولُونه أَوْ يَفْعَلُونهُ من هذا أو غيره ؛ فإنما هم فيهِ . مُتَّبِعُونَ للكتاب والسُّنَّةِ .

٣١٢ قوله: ( سفسافها ):

• السفساف »: الأمر الحقير ، والرديء من كل شيء ، وهو ضد المعالي والمكارم .

· ٣١٥ـ لكن لما أخبرَ عَيِّالِيَّهِ: ﴿ أَنَّ أُمَّتُهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وسَبْعِينَ فَرَقَ عَلَى ثَلَاثٍ وسَبْعِينَ فِوْقَةً ؛ كُلُّها في النَّارِ إِلَّا وَاحِدةً ؛ وَهِيَ الجَمَاعةُ ﴾(١).

٣١٦ـ وفي حَدِيثِ عنهُ أنهُ قالَ : « هُمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » (٢) ؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بالإسلامِ المُحْضِ الحَالِصِ عنِ الشَّوبِ هم « أهل السَّنةِ والجماعةِ » .

٣١٧\_ وفيهم : الصِّدِّيقُونَ ، والشُّهداءُ ، والصَّالحونَ .

٣١٨\_ ومنهم : أعلامُ الهُدَىٰ ، ومَصَابِيحُ الدُّجَىٰ .

أُولُوا المَنَاقِبِ المَأْثُورَةِ ، والفَضَائِل المَذْكُورَةِ .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۲۹۹٦ ) وأحمد ( ۲ / ۳۳۳ ) والترمذي ( ۲۷۷۸ ) وابن ماجه ( ۳۹۹۱ ) وابن أبي عاصم في « السنة » ( ۲۰ ) والحاكم ( ۱ / ۱۲۸ ) ، من حديث أبي هريرة .

وهو حديث صحيح بشواهده ، ولذا صححه غير واحد من أهل العلم . وراجع : « السلسلة الصحيحة » للألباني ( ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ( ٢٧٧٩ ) والحاكم ( ١ / ١٢٩ ) من حديث ابن عمرو .

وفى إسناده : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي .

إلا أن للحديث شواهد كثيرة يصح بها .

وراجع: ( السلسلة الصحيحة ) ( ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ١٤٩٢ ) .

# ٣١٩ وفيهم: الأَبْدَالُ .

• ٣٢- ومنهم: الأئمةُ ؛ الذين أَجْمَعَ المسلمونَ على هِدَايتِهم ودِرَايَتِهِمْ . ٣٢- وَمُنهُ الطَّائِفَةُ المُنْصُورةُ ، الَّذينَ قالَ فيهمُ النَّبيُ عَلَيْكُ : « لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظاهرينَ ؛ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ »(١) .

#### ٣٢٠ قوله : ( الأبدال .. ) :

\* قال ابن الأثير في حديث عن الأبدال بالشام: « هم الأولياء والعباد الواحد بدل ، كحمل وأحمال وبدل كجمل سموا بذلك ؛ لأنَّهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر »(٢) اه.

ولو قيل: إِنَّ الأبدال هم الذين يجددون الدين كما في الحديث ؛ لما كان بعيدًا. وليس مُراده بالأبدال: ما اشتهر على لسان عباد القبور حيث يقولون: الأقطاب، والأوتاد، والنَّجباء، والأبدال، والغوث، فَيُضِلّون بهذه الأسماء الجهال زاعمين أن لها حقيقة، وما هي والله إلا خرافات لا حقيقة لها سوى العقائد الفاسدة الزائغة الشركية. نسأل الله الشَّفاعة والعافية من كل بدعة وضلالة، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم بمنه وكرمه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٣٦٤١ ) ومسلم ( ١٠٣٧ ) ( ١٧٤ ) من حديث معاوية رضي اللَّه عنه . وهو حديث متواتر ، كما نصّ على ذلك السيوطى في ﴿ قطف الأزهار المتناثرة ﴾ ( ٨١ ) . (٢) ﴿ النهاية في غريب الأثر ﴾ ( ١ / ١٠٧ ) .

# [ الخاتمة ]

فنسألُ اللَّهَ العظيمَ أن يجعلنا منهُم .

وأَنْ لا يَزِيغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانا ، ويَهَب لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً ؛ إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ .

وَالحَمدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمينَ ، وصلواتهُ وسَلامُهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ وَآلهِ وَعَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ وَآلهِ وَعَلَى سَائِرِ الصَّالِحِينَ .

\* \* \* \*

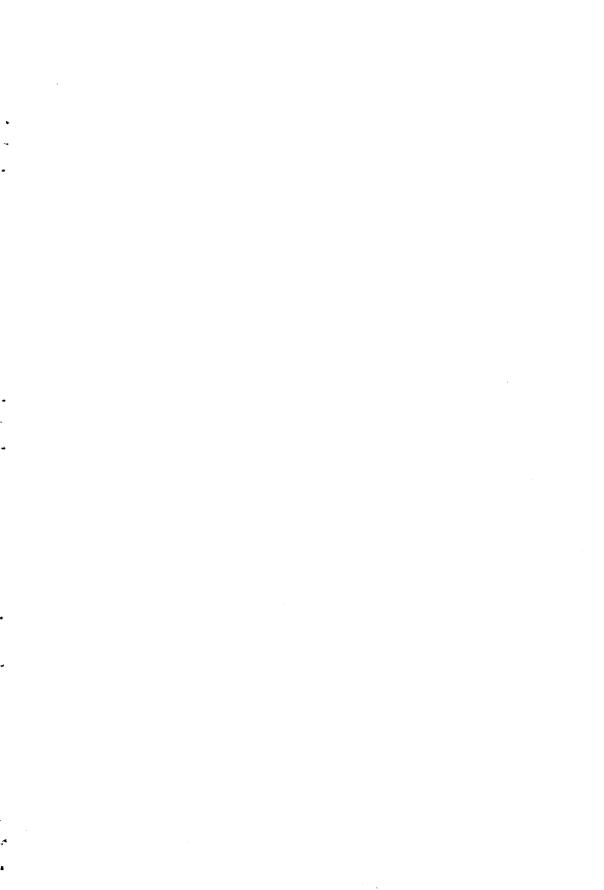

## الفهارس العامة للكتاب

١ فهرس الآيات القرآنية

٢ فهرس الأحاديث والآثار

٣ فهرس الأعلام والطوائف

٤ فهرس الملل والنحل والفرق

٥ فهرس فوائد حاشية ابن مانع

٦ فهرس فوائد تعليقات ابن باز

٧ فهرس الموضوعات



# ١ فهرس الآيات القرآنية

| الرقم أو الصفحة | رقمها        | الآيـــة                                      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                 | ة الفاتحة »  | « <i>سو</i> ر                                 |
| (۸۷)            | ۲            | الحمد لله رب العالمين .                       |
|                 | رة البقرة ،  | « <i>س</i> و                                  |
| (۸۷)            | ۲.           | إن الله على كل شيء قدير .                     |
| ٨٣              | **           | فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون .         |
| 1111            | ٧٠           | وقد كان فريق منهم يسمعون                      |
| ٨٤              | 170          | ومن الناس من يتخذُّ من دون اللَّه أندادًا     |
| 7 £ 7           | 144          | فمن عفي له من أخيه شيء .                      |
| 178             | 7.7.1        | وإذا سألك عبادي عني فإني قريب                 |
| ٣0              | 190          | وأحسنوا إن الله يحب المحسنين .                |
| 0 \$            | Y1 •         | هل ينظرون إِلَّا أن يأتيهم اللَّه في ظلل      |
| ٣٨              | 777          | إن اللَّه يحبُّ التؤابين ويحبُّ المتطهرين .   |
| 1.1             | 719          | كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة                |
| (94)            | 707          | ولو شاء الله ما افتتلوا                       |
| 11.             | 707          | منهم من كلم الله .                            |
| 14.,            | 700          | اللَّه لا إِلَّه إِلَّا هُو الحَيِّ القَيُّوم |
|                 | ة آل عمران » | « سور                                         |
| ٤١              | 71           | قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني                |
| ٧٣              | ٥٤           | ومكروا ومكر الله .                            |
| (27) ( 97       | 00           | يا عيسني إنى متوفيك ورافعك إلى .              |
| าา              | 1.1.1        | لقد سمع الله قول الذين قالوا                  |
|                 |              |                                               |

<sup>(</sup>٠) تنبيه : الفهارس للأيات والأحاديث والأثار والأعلام والفرق على أرقام الفقرات بالنسبة لمتن العقيدة وعلى الصفحة وبين قوسين بالنسبة للحاشية وتعليقات ابن باز .

|            | سورة النساء » | u »                                   |
|------------|---------------|---------------------------------------|
| ٦٣         | ٤٨            | إن الله لا يغفر أن يشرك به            |
| ۳.         | ۰۸            | إن الله نعمًا يعظكم به                |
| 1.0        | AY            | ومن أصدق من الله حديثًا .             |
| 710        | 94            | فتحرير رقبة مؤمنة .                   |
| ٤٩         | 94            | ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم  |
| 1.7        | 177           | ومن أصدق من الله قيلًا .              |
| ( (        | 1 £ 7         | يُحادعون الله                         |
| ٧٦         | 1 £ 9         | إن تبدوا خيرًا أو تخفوه               |
| 9 8        | 101           | بل رفعه اللَّه إليه .                 |
| 1.9        | ١٦٤           | وكلّم اللّه موسىٰ تكليمًا .           |
|            | ورة المائدة ، | ш »                                   |
| ٣٣         | <b>\</b>      | أحلت لكم بهيمة الأنعام                |
| (Y-£)      | ١٣            | يُحرفون الكلم عن مواضعه .             |
| <b>٣</b> 9 | 0 £           | فسوف يأتي اللَّه بقوم يحبهم ويحبونه . |
| 71         | 71            | وقالت اليهود يد الله مغلولة           |
| <b>\•Y</b> | 117           | وإذ قال الله ياعيسلي ابن مريم .       |
|            | ورة الأنعام ، | ) »                                   |
| (° °)      | 1.4           | وهو القاهر فوق عباده .                |
| ٤٦         | 0 \$          | كتب ربكم على نفسه الرحمة .            |
| 40         | 09            | وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلَّا هو  |
| (AY)       | 187           | ولو شاء الله ما فعلوه .               |
| (AY)       | ٧٥            | إن الله بكل شيء عليم .                |
| ۱ • ۸      | 110           | وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا .          |
| 45         | 170           | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره       |
| 177        | 100           | وهذا كتاب أنزلناه مبارك .             |
| 00         | ١٠٨           | هل ينظرون إِلَّا أن تأتيهم الملائكة   |
|            |               |                                       |

|                                         | ر سورة الأعراف ، |       |
|-----------------------------------------|------------------|-------|
| وناداهما ربهما ألم أنهكما               | **               | 118   |
| قل إنما حرّم ربي الفواحش                | 44               | ٩.    |
| ثم استولى على العرش .                   | ٥٤               | 9.4   |
| ولما جاء موسىٰ لميقاتنا وكلمه ربه .     | 127              | 111   |
|                                         | « سورة الأنفال » |       |
| إنما المؤمنون الذين إِذا ذكر الله       | <b>Y</b>         | 7 2 7 |
| واصبروا إن الله مع الصابرين .           | ٤٦               | 1.4   |
|                                         | « سورة التوبة »  |       |
| وإن أحد من المشركين استجارك             | ٦                | 114   |
| فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم          | Y                | ٣٧    |
| لا تحزن إن الله معنا .                  | ٤٠               | ١     |
| ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم .         | ٤٦               | 04    |
| وقل اعملوا فسيرى الله عملكم             | 1.0              | ٧١    |
|                                         | « سورة يونس »    |       |
| ثم استوى على العرش .                    | ٣                | 97    |
| للذين أحسنوا الحسنلى وزيادة .           | 77               | 177   |
| وهو الغفور الرحيم .                     | 1.4              | ٤٧    |
|                                         | « سورة يوسف »    |       |
| فاللَّه خير حافظًا وهو أرحم الراحمين    | 71               | ٤٨    |
| •                                       | « سورة الرعد »   |       |
| ثم استولى على العرش .                   | *                | 9.4   |
| شدید المحال .                           | ١٣               | **    |
|                                         | سورة إبراهيم »   |       |
| يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت . | **               | 144   |
|                                         |                  |       |

| v                | ورة النحل »   | » »                                        |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|
| ٨٩               | ¥ £           | فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم       |
| 178              | 1.4-1.1       | وإذا بدُّلنا آية مكان آية واللَّه أعلم     |
| 1.4              | ١٢٨           | إن اللَّه مع الذين اتقوا والذين هم         |
|                  | رة الإِسراء » | » س <b>و</b>                               |
| ١٨٨              | 18,14         | وكل إنسان ألزمناه طائره                    |
| ٨٥               | 111           | وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا           |
|                  | رة الكهف »    | » س <b>و</b> »                             |
| 14.              | **            | واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك              |
| ٣١               | 44            | ولولا إذ دخلت جنتك قلت                     |
|                  | ورة مريم »    | ) w                                        |
| 117              | ۰۲            | وناديناه من جانب الطور الأيمن              |
| ۸۱               | ٦0            | فاعبده واصطبر لعبادته                      |
| ( ** , ** , ** ) | 7.0           | هل تعلم له سميا .                          |
|                  | بورة طه »     | <b>4</b> ))                                |
| 91               | o             | الرحمن على العرش استوىٰ .                  |
| 71               | 79            | وألقيت عليك محبة مني                       |
| ۸۲ ، ۱۰۱ ، (۳٦)  | ٤٦            | إني معكما أسمع وأرى .                      |
|                  | رة الأنبياء » | « س <b>و</b>                               |
| (٤٣)             | ۲             | ما یأتیهم من ذکر من ربهم                   |
|                  | ورة الحج »    | ))                                         |
| (17 ، (٧٨ ، ٣١٨  | ٧.            | ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء         |
|                  | رة المؤمنون » | « <i>سو</i> ر                              |
| ٨٨               | 97 ( 91 .     | ما اتخذ اللَّه من ولد وما كان معه من إله . |
| ١٨٦              | 1.4           | فمن ثقلت موازينه فأولفك هم المفلحون        |

|           | ورة النور »           | )ш »                                |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>YY</b> | **                    | وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون          |
|           | رة الفر <b>ق</b> ان » | » سو <sub>د</sub>                   |
| ٨٧        | Y . 1                 | تبارك الذي نزل الفرقان على عبده     |
| ٥٧        | 70                    | ويوم تشقق السماء بالغمام            |
| ۲۱        | ۰۸                    | وتوكل علىٰ الحيّ الذي لا يموت .     |
| 9 Y       | 09                    | ثم استوىٰ علىٰ العرش .              |
|           | رة الشعراء »          | « <i>سو</i> »                       |
| 118       | 1.                    | وإذ نادى ربك موسىٰ أن اثت           |
| ( ۸۷)     | 78 6.77               | قال فرعون وما رب العالمين           |
| ٧.        | 117 - 718             | الذي يراك حين تقوم وتقلبك           |
|           | ورة النمل »           | » »                                 |
| 27        | ٣٠                    | بسم الله الرحمن الرحيم .            |
| ٧٤        | <b>o</b> .            | ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا           |
| 171       | ٧٦                    | إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل . |
|           | ِة القصص »            | « <i>سو</i> ر                       |
| 110       | 7.4                   | ويوم ينادبهم فيقول أين شركائي       |
| 117       | ٦٥                    | ويوم يناديهم فيقولِ ماذا أجبتم      |
| ٥٩        | ٨٨                    | كل شيء هالك إلَّا وجهه .            |
|           | رة السجدة »           | « <b>سو</b> «                       |
| 97        | ٤                     | ثم استولى على العرش .               |
|           | رة الأحزاب »          | » سور                               |
| (١٧) ، ٤٥ | . 27                  | وكان بالمؤمنين رحيمًا .             |
|           | ورة سبأ »             | <b>Ш</b> »                          |
| 7 £       | ۲                     | يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها  |

|                   | « سورة فاطر »                               |
|-------------------|---------------------------------------------|
| . 90              | إليه يصعد الكلم الطيب                       |
| ۲۲                | وما تحمل من أنثلي ولا تضع إِلَّا بعلمه . ١١ |
| (٨٣)              | لا يقضى عليهم فيموتوا . ٣٦                  |
|                   | « سورة الصافات »                            |
| 11                | سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون ١٨٠ - ١٨٢     |
|                   | « سورة ص »                                  |
| ٦.                | ما منعك أن تسجد لما خلقت ٧٥                 |
| Y9                | فبعزتك لأغوينهم أجمعين . ٨٢                 |
|                   | « سورة الزمر »                              |
| ( 98 , 48 )       | الله خالق كل شيء .                          |
|                   | « سورة غافر »                               |
| ٤٤                | ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا . ٧            |
| 97                | يا هامان ابن لي صرمحا لعلي ٣٦               |
|                   | « سورة الشورى »                             |
| 72,19),79,4       | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ا         |
| ( 7 · ، ٣ · ، ٢ ) |                                             |
|                   | « سورة الزخرف »                             |
| 01                | فلما آسفونا انتقمنا منهم                    |
| ٦٧                | أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ٨٠       |
|                   | « سورة الدخلن »                             |
| (41)              | فيها يفرق كل أمر حكيم .                     |
|                   | « سورة محمد »                               |
| ٥.                | ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ٢٨            |
|                   | « سورة الفتح »                              |
| 119               | يريدون أن يبدلوا كلام اللَّه ٥٠             |

#### وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا .. 1.69 724 وأقسطوا إن الله يحبّ المقسطين . 37 ٩ « سورة ق » لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد . 40 111 « سورة الذاريات » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . 44 ٥٨ « سورة الطور » واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا . 77 ٤٨ « سورة القمر » وحملناه على ذات ألواح ودسر .. 18 . 18 75 « سورة الرحمن » ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام . ٥٨ 27 كل يوم هو في شأن . 49 (9 2) تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام . ۸٠ ٧٨ « سورة الحديد » هو الأول والآخر والظاهر والباطن .. 27 ٣ هو الذي خلق السماوات والأرض .. 101 41 ٤ ثم استولى على العرش. 94 ٤ وهو معكم . 109 ٤ ما أصاب من مصيبة في الأرض. (17) (19) 7.7 « سورة المجادلة » قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .. ١ 70 ما يكون من نجولى ثلاثة إلَّا هو رابعهم .. ٧ 99

« سورة الحشر »

١.

101

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ..

« سورة الحجرات »

| 174              | *1             | لو أنزلنا هذا القرآن على جبل                   |
|------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                  | ورة الصف »     | <b>ш</b> »                                     |
| ٥٣               | ٣.             | كبر مِقتًا عند اللَّه أن تقولوا ما لا تفعلون . |
| ٤٠               | ٤.             | إن الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفًا       |
|                  | رة المنافقون » | « <i>سو</i> »                                  |
| ٧٨               | ٨              | ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .                 |
|                  | رة التغابن ،   | » سو                                           |
| ۲۸               | ١              | يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض           |
|                  | رة الطلاق ،    | » سُو                                          |
| (٩٣)             | 14             | لتعلموا أن الله على كل شيء قدير                |
|                  | رة التحريم »   | « <i>سو</i>                                    |
| 74               | ۲              | العليم الحكيم .                                |
|                  | ورة الملك »    | <b>w</b> »                                     |
| 9٧               | ۱۷،۱٦          | أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم                |
|                  | ورة المدثر »   | » »                                            |
| (٨٣)             | ٤٨             | فما تنفعهم شفاعة الشافعين .                    |
|                  | رة القيامة »   | » س <b>و</b>                                   |
| 170              | 44             | وجوه يومئذٍ ناضرة إِلى ربها ناظرة .            |
|                  | ة المطففين »   | « <i>سو</i> ر                                  |
| ١٢٦              | 74             | علىٰ الأرائك ينظرون .                          |
|                  | ِة التكوير »   | « <i>سو</i> ر                                  |
| ( \( \( \\ \) \) | ۸۲ ، ۲۹        | لمن شاء منكم أن يستقيم                         |
|                  | رة الطارق »    | » سو                                           |
| (£٣) ، Yo        | ۱٦،۱٥          | إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا                   |

|            | « سورة الفجر »   | •                             |
|------------|------------------|-------------------------------|
| 70         | ** ( *)          | كلا إذا دكت الأرض دكًّا دكًّا |
|            | « سورة العلق »   |                               |
| 79         | ١٤               | ألم يعلم بأن الله يرى .       |
|            | « سورة البينة »  |                               |
| <b>£</b> Y | <b>*</b> .       | رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه .   |
|            | « سورة القدر »   |                               |
| (9 %)      | ٥, ٤             | تنزل الملائكة والروح فيها     |
|            | « سورة الإخلاص » |                               |
| 14         | ٤-١              | قل هو الله أحد                |
| AY         | ٤                | ولم يكن له كفؤا أحد .         |
|            | 0000             |                               |

# ٢ـ فهرس الأحاديث والأثار

| الرقم أو الصفحة | الراوي                 | طرف الحديث                                       |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| (TV)            | _                      | إذا رأيت الله يعطي العبد                         |
| (01) (110       | ·                      | إذا قام أحدكم إلى الصلاة                         |
| 777             | زيد بن أرقم            | أذكركم الله في أهل بيتي                          |
| 707             | عليّ                   | اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .                    |
| 188             | عبادة بن الصامت        | أفضل الإيمان أن تعلم أن اللَّه معك               |
| ٣.٧             | -                      | أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا .             |
| 1 2 1           | أبو سعيد الخدري        | ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءِ .            |
| 187             | . <b>-</b>             | اللهم ربّ السماوات السبع وربّ العرش              |
| (91)            | این مسعود              | إن أحدكم يُجمع خلقه                              |
| AFY             | واثلة بن الأسقع        | إن الله اصطفىٰ بني إسماعيل                       |
| (91)            | · ·                    | إن الله قدر مقادير الخلائق                       |
| (91)            | ابن عباس               | إن لله لومحا محفوظا <sup>(٥)</sup>               |
| 7 \$ 7          | جرير بن عبد الله       | إنكم سترون ربكم كما ترون                         |
| <b>(</b> YA)    | أبو موسى               | إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا                     |
| (117)           | عمر                    | إنما أهلك من كان قبلكم (٠٠٠)                     |
| 128             | معاوية بن الحكم السلمي | أين الله ؟ قالت : في السماء .                    |
| 1 2 4           | أبو موسى الأشعري       | أيها الناس اربعوا على أنفسكم                     |
| 409             | عليّ                   | خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر <sup>(ه)</sup> |
| 779             | این مسعود              | خير القرون .                                     |
| ١٤٠             | أبو الدرداء            | ربنا الله الذي في السماء تقدّس                   |
| (٣٦)            | ابن عباس               | شدید الحول <sup>(ه)</sup>                        |
| (٣٦)            | مجاهد                  | شديد القوة <sup>(ه)</sup>                        |
| (\A)            | أبو العالية            | <b>صلاة</b> الله على رسوله <sup>(ه)</sup>        |
|                 |                        | •                                                |

<sup>(\*)</sup> كل ماوضع عليه هذه العلامة (\*) فهو أثر .

| مجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره          | أبو رزين        | 189   |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|
| <i>فليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين</i>  | -               | 797   |
| نضل عائشة على النساء كفضل الثريد          | أنس             | 777   |
| لقدرية مجوس هذه الأمة .                   | ابن عمر         | 777   |
| لا تزال جهنم يلقلي فيها وهي               | أنس             | ١٣٧   |
| لا تزال طائفة من أمتي علىٰ الحق           | معاوية          | ***   |
| لا تسبُّوا أصحابي فو الذي نفسي            | أبو سعيد الخدري | 707   |
| لا تضامون في رؤيته .                      | -               | (٧٣)  |
| لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة .       | -               | 404   |
| لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن          | أبو هريرة       | 7 £ A |
| للَّهُ أَشَدٌ فرحًا بتوبة عبده            | أنس             | 188   |
| ما منكم من أحد إلّا سيكلمه ربه            | -               | 189   |
| من شأنه أن يغفر ذنبًا <sup>(٥)</sup>      | أبو الدرداء     | (91)  |
| من مات من أمتي لا يشرك                    | -               | (77)  |
| مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم | -               | 4.8   |
| المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد                | النعمان بن بشير | 4.8   |
| هم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم      | ابن عمرو        | 717   |
| والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى             | _               | 777   |
| والعرش فوق ذلك والله فوق العرش            | -               | 127   |
| يستدرجهم بالنعم إذا عصوه <sup>(ه)</sup>   | -               | (٣٦)  |
| يضحك اللَّه إِلىٰ رجلين يقتل              | أبو هريرة       | 100   |
| يقول اللَّه تعالىٰ : يا آدم . فيقول       | أبو سعيد الخدري | ۱۳۸   |
| يه: ل ربّنا إلى سماء الدُّنيا كل ليلة     | _               | ٣٣    |

# ٣- فهرس الأعلام والطوائف

```
الأخطل: (١٠٤)
                       آدم عليه السلام: ١٣٨، ٢٠٥٠
                   أسيد بن حضير: ( ١٠٨ ، ١٠٩ )
                         إسماعيل عليه السلام: ٢٦٨
                           الأسود العنسى : ( ١١٠ )
                                 الأشعري : ( ٦٠ )
                         أصحاب الكهف: (١٠٨)
                          آصف بن برخیا : (۱۰۸)
                                الأصمعي: (٣٠)
                           إبراهيم عليه السلام: ٢٠٥
                               ابن الأثير: (١٢٠)
ابن تيمية : ( ۲۲ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۲۶ ، ۵۶ ، ۲۲ ، ۱۰۸ )
         ابن عدوان : ( ۲۱ ، ۲۸ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۲۰ ، ۲۰۱)
                      ابن عباس : ( ۹٤ ، ٣٨ ، ٩٧ )
            ابن القيم: ( ٢٥ ، ٤٠ ، ١١ ، ٢١ ، ٨٨ )
                       أبو بكر الصديق: ٢٥٩ ، ٢٦٣
                                أبو الدرداء: ( ٩٤)
                              أبو داود : ۱٤٠ ، ۱٤٢
```

أبو السعادات : ( ٥٠ )

أبو طالب : ( ۸۳ )

```
البخاري: ۱٤١، (۱۸)
                             بنو هاشم : ۲٦٧ ، ۲٦٨
                                بني إسماعيل: ٢٦٨
                                    الترمذي : ١٤٢
                       ثابت بن قیس بن شماس : ۲۰۸
                      الجهم بن صفوان : ( ٥٩ ، ٦٤ )
                            الحسن البصري: ( ٣٧ )
                                     خديجة : ۲۷۱
                              الخلفاء الراشدين: ٢٩٢
                    الراغب الأصفهاني: ( ٢٣ ، ٨٠ )
                              الزمخشري: (١٠٣)
                         عائشة رضي الله عنها : ۲۷۲
                             عباد بن بشر: ( ۱۰۹)
                         العباس عم النبي عليه : ٢٦٧
                        عثمان : ۲۰۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳
                        العلاء بن الحضرمي : ( ۱۰۸ )
              على بن أبي طالب : ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٣
عمر بن الخطاب : ٢٥٩ ، ٢٦٣ ، (١٠٨ ، ١١٣ ، ١١٤ )
```

أبو العالية : ( ١٨ )

الأنصار: ٢٥٥

أهل بدر: ٢٥٦

عیسی بن مریم علیه السلام : ۲۰۰

قریش : ۲٦٧ ، ۲٦٨

القسطلاني: ( ٦٢ )

کتانة : ۲٦٨

مجاهد : ( ٣٦ )

مريم بنت عمران : ( ۱۰۸ )

مسلم: ۱۶۳، ۱۶۳، (۹۶)

المهاجرين : ٢٥٥

موسى عليه السلام : ٢٠٥

نوح عليه السلام : ٢٠٥

0000

#### ٤\_ فهرس الفرق

```
الأشاعرة : ( ٧٢ )
                                             الأشعرية : ( ٧١ )
                                             أهل التعطيل : ١٥٢
                                    أهل التعطيل الجهمية : ( ٥٩ )
                                             أهل التمثيل : ١٥٢
                               أهل التمثيل المشبهة : (٥٩ ، ٦٠ )
                                            أهل الجماعة: ٢٩٦
أهل السنة: ٢٥٩، ٧٨٧، (٤٠، ٧٥، ٥٨، ٢١، ٢٢، ٣٣، ٧١)
                  أهل السنة والجماعة : ٢٥٠ ، ٣١٦ ، ( ٥٧ ، ٩٩ )
                                       أهل الكتاب والسنة : ٢٩٥
                    الجبرية: ١٥٣، (٤، ٢٥، ٨٥، ٩٥، ٦٤)
                                                الجهمية: ١٥٢
                                   الجهمية المطلة: (٥٧، ٥٩)
                                   الحرورية: ١٥٥ ( ٥٨ ، ٦٣ )
                الحوارج: ٢٥١ ، ٢٤١ ، ( ٥٨ ، ٣٣ ، ٦٤ ، ٦٥ )
                                        الرافضة: ( ٥٨ ) ٥٦ )
                              الروافض: ١٥٦ ، ٢٧٣ ، (١٠٤)
                                            سلف الأمة : ١٥٧
```

السلف الصالح: ٢٩٩

القدرية: ۲۳۳، ۲۲۳، ۲۳۷، (۲۰، ۲۰)

الكلاية : ( ٧١ )

المرجئة : ١٥٤، (٥٧) ، ١٥٤)

المُشَبِّهَة : ١٥٢ ، (٥٧ ، ٥٩ )

المُعتزلة: ١٥٥، ( ٢٥ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٢٧)

النواصب : ۲۷۳

الوعيدية : ١٥٤ ، ( ٦٣ )

0000

### ٥\_ فهرس فوائد حاشية ابن مانع

| الصفحة  | غائدة                                                            | 31 |
|---------|------------------------------------------------------------------|----|
| ١٧      | معنی و الحمسله ،                                                 |    |
| 7,7     | معنی و التحریف ،                                                 |    |
| 40      | معنى و التعسطيل ،                                                | *  |
| ۲٦ .    | معنى و الإلحساد ،                                                |    |
| **      | معنی و الأنسداد ،                                                |    |
| ٣.      | معنى و لا يكرثه ،                                                |    |
| ٣٦      | معنى و المِحَـالِ و                                              | *  |
| ٣٦      | تفسير و المكسر ،                                                 | *  |
| ٣٨      | تفسير قوله : ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾                     | *  |
| ٤.      | التنبيه على خطأ في رسالة ( نجاة الخلف في اعتقاد السلف )          | *  |
| £4 . £4 | ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء اللَّه وصفاته أقسام             | *  |
| ٤٧      | تفسير قوله : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَلَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ | *  |
| ٥.      | معنی ( وَقُرْبِ غِیرِهِ ) ، ( أَزلين )                           | *  |
| ٥٣      | الرد على أهل البدع في قولهم : مُنزّة عن الأين !!                 |    |
| 09      | الجهمية المعطلة طائفتان : نفاة ، ومثبتة                          | *  |
| ٦.      | الرد على أهل التمثيل المشبهة                                     | *  |
| ٦.      | بيان وسطية أهل السنة في باب أفعال اللَّه بين الجبرية والقدرية    | *  |
|         | بيان وسطية أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية      | *  |
| 11      | من القدرية                                                       |    |

| <ul> <li>◄ تعریف المرجعة ، وبیان أنهم على فرقتین</li></ul>               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ☀ الوعيدية ، والحرورية                                                   |
| <ul> <li>بيان وسطية أهل السنة في الصحابة بين الوافضة والخوارج</li> </ul> |
| <ul> <li>تفسير قوله: و لا يُضَامُون في رُؤْيته )</li></ul>               |
| پ معنی و المرزیة ،                                                       |
| په معنی و الغرل و                                                        |
| • العَرش والقلم أيُّهم خُلِق أولًا ؟                                     |
| • الإرادة نوعان:                                                         |
| <ul> <li>المشيئة والمحبة ليستا واحدًا ولا هما متلازمان</li> </ul>        |
| <ul> <li>من أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء</li></ul>          |
| ه معنى : د السفساف ۽                                                     |
| تفسير معنى الأبدال                                                       |
|                                                                          |

## ٦ فهرس فوائد تعلیقات ابن باز

| الصفحة     | الفسائدة                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yo , Y1    | 🚓 معنى ( التحريف ، والتعطيل ، والتكييف ، والتمثيل (                                          |
|            | <ul> <li>فائدة: في الرد على المؤول إذا قال: معنى الغضب: إرادة الانتقام، والرَّحمة</li> </ul> |
| <b>70</b>  | إرادة الإنعام                                                                                |
| 44         | <ul> <li>طريقة الكتاب والشنة في أسماء الله وصفاته</li></ul>                                  |
| 79         | <ul> <li>وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن</li></ul>                                      |
| ٤٢ -       | <ul> <li>تفسير الإستواء بالاستيلاء: فهو باطل من وجوه كثيرة</li> </ul>                        |
| ٤٣         | * صفات الرُّب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد                                      |
| ٤A         | <ul> <li>السُّنَّة توافق وتُفَسِّر ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته</li> </ul>          |
| ٥٧         | <ul> <li>بيان وسطية أهل السنة في باب الصفات بين الجهمية المعطلة والمشبهة</li> </ul>          |
| ۰٧         | <ul> <li>بيان وَسَطية أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية</li> </ul>            |
| ٥٧         | <ul> <li>بيان وسطية أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية في القدرية</li> </ul>   |
|            | <ul> <li>بيان وسطية أهل السنة في باب أسماء الإيمان والدّين بين</li> </ul>                    |
| ٥٧         | الحرورية والمعتزلة وبين المرجثة والجهمية                                                     |
| ٥٧         | <ul> <li>بيان وسطية أهل السنة في الصحابة بين الرافضة والخوارج</li> </ul>                     |
| <b>٧</b> ٩ | <ul> <li>الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف</li> </ul>               |
| ΛY         | <ul> <li>الشَّفاعات التي تقع يوم القيامة سِتّ شفاعات</li></ul>                               |
| ۸٧         | پ مراتب القدر أربع                                                                           |
| ۹۳ 🖯       | * أقْسَامُ القدر أربعة                                                                       |
| 11         | <ul> <li>خلاصة مذهب أهل الشنة والجماعة في الصحابة وعمًا شجر بينهم</li> </ul>                 |

|     | <ul> <li>الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد الشحرة</li> </ul> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٩ | والمشعوذين                                                                                     |
| ١١. | <ul> <li>أسباب وقوع الكرامة</li></ul>                                                          |
| ۱۱۳ | <ul> <li>اتباع ما جاء عن النبي عَلَيْكُ من قول ، أو عمل ، أو تقرير</li> </ul>                  |
|     | 0000                                                                                           |

# ٧ـ فهرس الموضوعات

| الموصيدوع                                                                       | الصفحة     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥ مقدمة المعتني                                                                 | Y          |
| شيخ الإسلام ابن تيمية في سطور                                                   | ٩          |
| الشيخ محمد ابن مانع في سطور                                                     | ١.         |
| سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز                                                   | 11         |
| مقدمة الشيخ محمد بن مانع                                                        | 10         |
| مقدمة المصنف                                                                    | 14         |
| اصول الإيمان واركانه الست                                                       | 19         |
| الباب الأول : الإيمان بالله تعالى                                               | ۲۱         |
| الفصل الأول: القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله وصفاته                     | 77         |
| ـ الابتعاد عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل                                | 44         |
| ـ الإلحاد في أسماء الله وآياته                                                  | <b>۲</b> ٦ |
| ـ لايقاس الله بخلقه                                                             | ۲٦         |
| ـ النفي والإثبات                                                                | ۲۸         |
| ـ لَا عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَت بِهِ المُوسَلُونَ | 44         |
| الفصل الثاني : الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه                            | **         |
| ـ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن                                                  | 79         |
| ـ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله                                              | ٣.         |
| » صفة الحياة                                                                    | ٣١         |
| ه صفة العلم                                                                     | ٣١         |

| ۳۱ | <ul><li>∗ صفة القوة</li></ul>                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢ | • صفة السمع وصفة البصر                                                      |
| ٣٢ | • صفة الإرادة                                                               |
| ۳۲ | * صفة المحبَّة                                                              |
| ٣٣ | * صفة الرضى                                                                 |
| ٣٣ | • صفة الرحمة                                                                |
| ٣٣ | <ul> <li>صفات : الغضب والسخط والكراهية والبغض</li></ul>                     |
| ٣٤ | • صفتي : المجيء والإتيان                                                    |
| ٣٤ | « صفة الوجه لله سبحانه                                                      |
| ٣٤ | * إثبات اليدين للَّه تعالى                                                  |
| 40 | * إثبات العينين للَّه تعالى                                                 |
| 40 | <ul> <li>طفتي : السمع والبصر لله تعالى</li></ul>                            |
| ٣٦ | <ul> <li>مفات : المكر والكيد والحجال لله تعالى على مايليق بجلاله</li> </ul> |
| ۲٦ | <ul> <li>العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة</li></ul>                    |
| ٣٨ | * إثبات الاسم لله                                                           |
| ٣٨ | <ul> <li>آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه</li> </ul>        |
| ٤. | * استواء اللَّه على عرشه                                                    |
| ٤٣ | * إثبات علو الله على مخلوقاته                                               |
| 11 | * إثبات معية الله لخلقه                                                     |
| 10 | * إثبات الكلام لله تعالى                                                    |
| ٤٦ | ع اثبات أن القرآن مُنَا أن من الله تعالى                                    |

| 13         | ، إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٤A         | لفصل الثالث : الإيمان بما وصف به الرسول ﷺ ربه         |
| ٤٨         | حاديث الصِّفات                                        |
| ٤٩         | ١. في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا               |
| ٤٩         | ٢. في إثبات الفرح لله عز وجل                          |
| ٤٩         | ٣. في إثبات الضحك                                     |
| •          | ٤. في إثبات العجب وصفات أخرى                          |
| 01         | ه. في إثبات الرجل أو القدم                            |
| ٥١         | ٦. في إثبات الكلام والصوت                             |
| 01         | ٧. في إثبات العلو لله وصفات أخرى                      |
| ۰۲         | ٨. في إثبات العلو أيضًا                               |
| ۰۲         | ٩. في إثبات العلو أيضًا                               |
| ٥٣         | ١٠. في إثبات العلو أيضًا                              |
| ٥٣         | ١١. في إثبات المعية                                   |
| 0 2        | ١٢. في إثبات كون الله قبل وجه المصلي                  |
| 0 £        | ١٣. في إثبات العلو وصفات أخرى                         |
| 00         | ١٤. في إثبات قرب الله تعالى                           |
| 00         | ه ١. إثبات رؤية المؤمنين لربهم                        |
| • <b>Y</b> | الفصل الرابع : وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة |
| 09         | الأصل الأول: باب الأسماء والصفات                      |
| ٦٠.        | الأصل الثاني: أنعال الله                              |

| كمل الثالث: الوعيد                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>أصل الرابع</b> : أسماء الإيمان والدين                                          |
| <b>أصل الخامس: في الصحابة رضي الله عنهم</b>                                       |
| فصل الخامس : يدخل في الإيمان بالله أنَّه سُبحانَهُ فوقَ سماواتِه عَالِ على عرشِهِ |
| لفصل السادس: يدخل في الإيمان بالله أنَّه قريب من خلقه                             |
| باب الثاني ، من الإيمان بالله وكتبه ورسله                                         |
| لفصل الأول: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق                         |
| نفصل الثاني : الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ٣                        |
| باب الثالث : الإيمان باليوم الآخر                                                 |
| لفصل الأول: الإيمانُ بِكُلِّ ما أخبر به النبي عَيْكُ مِمَّا يكون بَعْد المَوت ٧   |
| ا. فتنة القبر                                                                     |
| . عذاب القبر ونعيمه                                                               |
| لفصل الثاني : القيامة الكبرى وأهوالها                                             |
| . إعادة الأرواح إلى الأجساد                                                       |
| ا. قيام الناس مِنْ قُبورِهِمْ                                                     |
| ٨. دنو الشمس                                                                      |
| يـ العرق                                                                          |
| ، نصب الموازين                                                                    |
| ·. نشر الدواوين                                                                   |
| د الحساب                                                                          |

| ۸١   | الد الحوض المورود                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱   | ٩. الصراط                                                                                                                                                                                                                                       |
| AY , | ١٠. دخول الجنة                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۲   | ١١. الشفاعة وأنواعها                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٤   | ١٢. يُنْشِئُ اللَّهُ للجنة أقوامعا فيدخلهم إيَّاها                                                                                                                                                                                              |
| ٨٥   | الباب الرابع ، الإيمان بالقَدَر خيره وشره                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٧   | الفصل الأول : الدرجة الأولى : من درجات الإيمان بالقدر                                                                                                                                                                                           |
| ۹.   | الفصل الثاني : الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر                                                                                                                                                                                           |
| ۹۱.  | ـ لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها                                                                                                                                                                                |
| 91   | ـ إثبات القدر لاينافي إسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم                                                                                                                                                                   |
| 90   | الباب الخامس ، من اصولِ الفرقة النَّاجية اهل السنة والجماعة                                                                                                                                                                                     |
| 9٧   | الفصل الأول : الإيمان والدين قول وعمل                                                                                                                                                                                                           |
| 97   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ـ أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر                                                                                                                                                                                         |
| 99   | ـ أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر الفصل الثاني : خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله عليها                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99   | الفصل الثاني : خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                        |
| 99   | الفصل الثاني: خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله عَلَيْكُم .<br>ـ فضائل الصحابة ومراتبهم وتفاضلهم وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك                                                                                                          |
| 99   | الفصل الثاني: خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله عَلَيْكُ .<br>- فضائل الصحابة ومراتبهم وتفاضلهم وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك حكم تقديم على رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة .                                       |
| 99   | الفصل الثاني: خلاصة مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله عليه الفصل الثاني: خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة من ذلك عضائل الصحابة ومراتبهم وتفاضلهم وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة |

| 1.0   | ـ من مناقب أصحاب رسول الله ﷺ                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | الفصل الثالث : التصديق بكرامات الأولياء                           |
| , 111 | الباب السادس ، من طريقة اهل السنة والجماعة وخصالهم الحميدة        |
| 117   | الفصل الأول: اتباع آثار رسول الله ﷺ، واتباع سبيل السابقين         |
| 110   | ـ لماذا شُمِّي أهل الكتاب والسنة بهذا الاسم                       |
| 110   | ـ لماذا شُمُّوا بأهل الجماعة ؟                                    |
| 110   | ـ الإجماع هو الأصل الثالث                                         |
| 110   | ـ الإجماع الذي يَنْضَبِط                                          |
| 117   | الفصل الثاني : من خصال أهل السنة الحميدة الحميدة                  |
|       | ـ فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي |
| 117   | يتحلى بها أهل السنة والجماعة                                      |
| 119   | ـ من مزايا أهل السنة والجماعة                                     |
| 171   | الخاتمة                                                           |
| ١٢٣   | الفهارس العامة للكتاب                                             |
| 170   | ١. فهرس الآيات القرآنية                                           |
| ١٣٤   | ٢. فهرس الأحاديث والآثار                                          |
| ١٣٦   | ٣. فهرس الأعلام والطوائف                                          |
| ١٣٩   | ٤. فهرس الملل والنحل والفرق                                       |
| 1 2 1 | ٥. فهرس فوائد حاشية ابن مانع                                      |
| 127   | ٦. فهرس فوائد تعليقات ابن باز                                     |
| 120   | ٧. فهرس الموضوعات                                                 |
|       |                                                                   |